الطبعة الأولى

AY -- Y - - - 1644



47 طريق النصر (الأوتوستراد) وحدة رقم ۱ عمارات امتداد رمسيس ۲ مديثة نصر - القاهرة - ت ، ۲۹۲۱۶۱۲ (۲۰۲) المطابع ،مدينة العبور - المجمع العناعي - وحدة ۲۰۵ شر ، داه ، در ، در ، در ۱۸۲۰ ۲۰۰۲ سر ۲۰۰۲

رقم الإيساع : ٢٠٠٢/١٧١٣٨ الترقيم الدولي : 2 - 43 - 6076 - 977

# بيني لمِلْهُ وَالْجَمْزِ الْحِيْدِ

#### المقدمسة

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان: وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه:

﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مُكُنُونٍ \* لا يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الواتعة: ٧٧ - ٨٠].

والصلاة والسلام على سيدنا «محمد» الذي صح عنه في الحديث الذي رواه ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما)، أن النبي على قال:

«أقرأنى جبريل ـ عليه السلام ـ على حرف واحد فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، اهـ.

أما بعد..

فمما يؤسف له أنّه يوجد في هذه الأيام بين الذين يدّعون العلم. ولا أقول علماء. من ينكرون القراءات المتواترة التي ثبتت في العرضة الأخيرة، والتي تلقاها المسلمون جيلاً بعد جيل منذ عهد الرسول على حتى العصر الحاضر، وستظل بإذن الله . تعالى . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بدليل قوله . تعالى .:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذّكُر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر: ٩].

ولقد كان من نعم الله على التي لا تحصى أننى تلقيت القراءات العشر المتواترة، وقرأت بها خلال سبع سنوات بالأزهر الشريف. بمصر الحبيبة على خيرة علماء عصره أستاذى - المرحوم - الشيخ/ عامرالسيد عثمان، شيخ المقارئ المصرية في عصره، بالسند الصحيح حتى رسول الله على.

كما يوجد وللأسف بعض الذين ينكرون أحكام تجويد القرآن، التي يتوصل بها مع التلقى والمشافهة إلى تصحيح قراءة القرآن وفقًا للكيفية التي نزل بها «جبريل» ـ عليه السلام ـ على سيد الوجود نبينا «محمد» ويقولون: لا داعى لدراسة هذه الأحكام!!

ومنهم من يقول: لا يشترط في قراءة القرآن مراعاة أحكام التجويد، بل منهم من صنّف كتيبا في ذلك (١

لذلك فقد رأيت أنه من الواجب على أن أصنف كتابًا أضمنه الدفاع عن قراءات القرآن المتواترة التي ثبتت في العرضة الأخيرة.

وأبين فيه كيفية القراءة المثلى التي يجب أن يُقدرا بها القرآن الكريم. فصنَّفتُ هذا الكتاب وجعلته تحت عنوان:

# القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسُنَّة

وهدفى من ذلك إحقاق العقّ، ورجاء أن ينتبه المسلمون وبخاصة قرّاء القرآن، وأن لا يلتفتوا إلى أقوال هؤلاء المخالفين لما أجمع عليه المسلمون منذ عهد الرسول ﷺ.

وختامًا أرجو من الله عز وجل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم. وأن يجعله في صحائف أليوم عَلَيْكَ وَان يجعله في صحائف أعمالي يوم يُقال: ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤].

وما توهيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وصلُّ اللهم على سيدنا «محمد»، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### المؤلف

أ.د / محمد محمد سالم محيسن غفرالله له ولوالحيه وخريده والمعلمين الجمعة ٤ رجب ١٤١٧هــ الموافق ١٥ نوقمبر ١٩٩١م

المبحث الأول

أولا: تعريف القراءات.

ثانيا : هل هناك فرق بين القرآن والقراءات؟.

ثالثا: السبب في تعدد القراءات.

رابعا: متى نشأت القراءات؟

خامسا : فوائد تعدد القراءات.

سادسا : حقيقة اختلاف القراءات،

سابعا: المنهج الذي اتبعته اللجنة في كتابة المصاحف في عهد عثمان.

ثامنا : هـل المصاحف التي كتبت في عهد عثمان . رضى الله عنه . كانت مشتملة على جميع القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة، أو على حرف قريش فقط؟

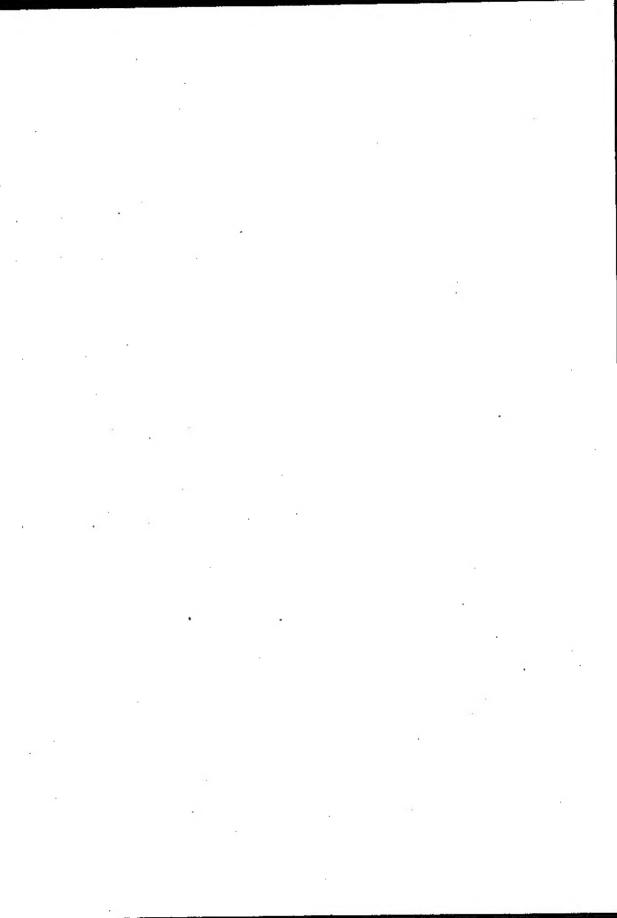

### أولاً : تعريف القراءات

الفراء المن جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر قرا، يقال: قرأ فلان يقرأ قراءة وقرآنا، بمعنى تلا، فهو قارئ.

وفى الأصطالة، علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم، من تخفيف، وتشديد، واختلاف ألفاظ الوحى في الحروف والكلمات(١).

وذلك أن القرآن نقلت إلينا ألفاظه كما أنزله الله . تعالى على نبينا «محمد» ونقلت إلينا كيفية أداثه كما نطق بها الرسول وفقًا لما علمه «جبريل» . عليه السلام .، وقد اختلف الرواة الناقلون فكل منهم يعزو ما يرويه بإسناد صحيح إلى النبي وفيه النبي ا

### ثانيًا؛ هإن قيل هل هناك فرق بين القرآن والقراءات؟

أقول: إن كلا من القرآن، والقراءات حقيقتان بمعنى واحد.

يتضح ذلك بجلاء ووضوح من تعريف كل منهما، ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول القراءات. إذ إن القراءات جمع قراءة، والقرآن مصدر مرادف للقراءة، قال. تعالى .: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: ١٨]، أي قراءته.

ومن الأحاديث التى تدل على أنه لا فرق بين القرآن والقراءات الحديث التالى:
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى (ت ٨٣هـ)، عن أبّى بن كعب (ت ٢٠هـ) أن
النبى على كان عند أضاة بنى غفار، فأتاه جبريل. عليه السلام - فقال: (إن الله
يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على حرف)، فقال على:

«أسال الله معافاته ومغفرته، إنَّ أمَّتى لا تطيق ذلك»، ثم أتاه الثانية فقال: (إن الله يأمرك أن تقرئ أمَّتك القرآن على حرفين)، فقال والله الله معافاته ومغفرته، إنَّ أمَّتى لا تطيق ذلك»، ثم جاءه الثالثة فقال: (إن الله يأمرك أن تقرئ أمَّتك القرآن على ثلاثة أحرف)، فقال والله يأمرك أن تقرئ أمَّتك القرآن على ثلاثة أحرف)، فقال الله الله يأمرك أن تقرئ أمَّتك القرآن على ثلاثة أحرف)،

<sup>(</sup>١) انظر: لمحات في علوم القرآن، للشيخ محمد الصباغ ص ١٠٧ ط. بيروت ١٩٧٤م.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الملك المنان في علوم القرآن لمحمد سالم محيسن (٢٥٢/٢).

«أسال الله معافاته ومغفرته، إنَّ أمَّتى لا تطيق ذلك»، ثم جاءه الرابعة فقال: (إن الله يأسرك أن تقرئ أمَّتك القرآن على سبعة أحرف، فأيّما حرف قرءوا فقد أصابوا)(١).

فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في نزول القراءات كلها تدل دلالة وأضحة على أنّه لا فرق بين كل من القرآن والقراءات، لأنّ كلا منهما هو الوحى المنزل على النبي على .

# ثالثًا: فإن قيل: ما السبب في تعدد القراءات؟

أقرل: من ينعم النظر في طبيعة الأمّة العربية ذات القبائل المتعددة، واللهجات المتباينة يستطيع أن يتوصل من خلال ذلك إلى عدة أشياء تعتبر سببًا موجبًا إلى أن يسأل الرسول ولي ربّه عن وجل أن ينزل عليه القرآن بأكثر من حرف حتى وصل إلى سبعة أحرف.

ولعل من أهم الأسباب في تعدد القراءات تتمثل في إرادة التخفيف، والتيسير على هذه الأمَّة تمشيًا مع قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ يُسُّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [التمر: ١٧].

ولأنّه لو أرادت كل قبيلة من القبائل العربية أن تقرأ بلهجة تختلف عن لهجتها التي اعتادتها الشتد ذلك عليها، فأراد الله . تعالى . بحكمته الواسعة أن يجعل لهذه القبائل متسعًا وتيسيرًا في قراءة القرآن الكريم فأنزل القرآن، على سبعة أحرف.

# رابعًا؛ فإن قيل متى نشأت القراءات؟

أقرل: بعد أن وقفنا على بعض الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التى تثبت أن القراءات القرآنية كلها منزلة من عند الله عندالي على نبيه محمد ولا مجال للعقل، ولا للرأى فيها لأى شخص مهما كان حتى نبينا محمد لله ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۲/۲)، وأبو داود (۲/۲۰)، والنسائي (۱۵۲/۲).

ويرشد إلى ذلك قوله . تعالى .: ﴿ وَمَا هُو بَقُولُ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُوْمَنُونَ \* وَلا بِقَوْلُ كَاهِنَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينِ \* وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لاَّخَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَد عَنْهُ عَاجِزِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْكَرَةٌ لَلْمُتَّقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مَكذَيِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَدًى الْعَظِيمِ ﴾ [الحانة: ١١-٢٥].

وَقُوله ـ تعالى .: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتَ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتَ بِقُرْآنَ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدُلْهُ قُلْ مَا يَكُونَ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِّن تِلْقَاءَ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُكُونَ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِّن تِلْقَاءَ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُحَرِّنَ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِن تِلْقَاءَ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمُ عَظيم \* قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ وَيَى عَذَابَ يَوْمُ عَظيم \* قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَذْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [بونس: ١٥-١٦].

فإذا كان الهادى البشير على ليس فى مقدوره ولا فى استطاعته أن يبدّل أو يغيّر شيئًا من القرآن الكريم فما ظنك بغيره، ومن هو دون منزلته، وفصاحته، وبلاغته، وصدق الله إذ قال: ﴿ لا تَبْدِيلُ لِكُلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكُ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ [بونس: ٦٤].

وبعد أن عرفنا الأسباب التي أدت إلى تعدد القراءات، أقول:

فإن قيل: متى بدأ نزول القراءات؟

هل بدأ ذلك بمكة المكرمة؟ أي منذ بدء البعثة النبوية وقبل هجرته علا؟

أو كان بعد الهجرة وبالمدينة المنورة؟

أقول؛ هناك رايان في هذه القضية:

### الرأى الأول وهو الراجح:

أن القراءات نزلت بمكة المكرمة، والأدلة على ذلك كثيرة منها قول النبى على القرائى جبريل عليه السلام على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۰/۱)، ومسلم (۲۰۲/۲).

فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة فى نزول القراءات كلها تفيد أن القراءات نزلت بمكة المكرمة منذ بدأ نزول القرآن على الهادى البشير على المدرقة والرأى الثانى:

يفيد أن القراءات نزلت بعد الهجرة، وفي المدينة المنورة، واستدل أصحاب هذا الرأى بالأحاديث الواردة في اختلاف الصحابة فيما بينهم بسبب سماعهم قراءات بحروف لم يتلقوها عن الرسول رضي وكل ذلك كان بالمدينة لا بمكة. اه. تعقيب وترجيح:

بعد أن قدمت القولين الواردين في هذه القضية الهامة أرى أن القول الأول الذي يرى أن القراءات نزلت بمكة المكرمة، هو القول الراجع الذي تطمئن إليه النفس، ومن الأدلة على ذلك أن معظم سور القرآن الكريم وعددها (٨٣) ثلاث وثمانون سورة نزلت بمكة المكرمة، ومما لا شك فيه أنها نزلت بالأحرف السبعة، لأنه لم يثبت بسند قوى ولا ضعيف أنها نزلت مرة ثانية بالمدينة المنورة.

فعدم نزولها مرة ثانية دليل قوى على أنها عندما نزلت بمكة إنما نزلت مشتملة على الأحرف السبعة.

# خامسًا، فإن قيل نريد أن تلقى الضوء على أهم فوائد تعدد القراءات

أقسول: لعل أهم هذه الفوائد تتمثل فيما يلى:

١ منها ما يكون لبيان حكم مجمع عليه مثل قراءة سعد بن أبى وقاص
 (ولّهُ أخّ أو أُخْتُ من أمّ) (النساء: ١٧)، وهي قراءة شاذة غير متواترة.

فهذه القراءة بينت أن المراد بالإخوة هنا، الإخوة لأم، وهذا حكم شرعى متفق عليه.

٢- ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة ﴿ يطهرن ﴾ من قوله - تعالى .: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُو اَذْى فَاعْتَزِلُوا النّساءَ فِي الْمُحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُو اَذْى فَاعْتَزِلُوا النّساءَ فِي الْمُحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَ ﴿ وَيَسْلُونَ ﴾ قراءتان متواترتإن، وهما: القراءة بتخفيف الطاء، وبتشديدها(١).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر لمحمد سالم معيسن (١/٠١١).

فالأولى الجمع بينهما، وذلك بأن الحائض لا يقربها زوجها بجماع، حتى تطهر بانقطاع حيضتها، وتغتسل.

٣. ومنها ما يكون من أجل اختلاف حكمين شرعيين مثل قراءة ﴿وأرجلكم﴾ من قوله . تعالى .: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦].

فقد ورد فى كلمة ﴿ وأرجلكم ﴾ قراءتان متواترتان، وهما: النصب، والخفض (١). فالنصب يقتضى فرض غسلهما، والخفض يقتضى فرض مسحهما، فبينهما النبى على فجعل المسح للابس الخفين والفسل لغيره.

٤. ومنها ما يكون حجة لترجيح قول لبعض الفقهاء، مثل قراءة ﴿ او لمستم النساء ﴾ من قوله . تعالى .: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ النساء ﴾ من قوله . تعالى .: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مَن الْغَائِط أَوْ لامَسْتُم النّساء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [النساء: ٤٣].

فقد قرأ حمزة، والكسائى ﴿ لمستم ﴾ بحذف الألف وهى قراءة صحيحة متواترة (<sup>۲)</sup>، قال ابن عمر - (ت ۷۳هـ - رضى الله عنهما): (اللمس يطلق على الجسّ باليد)، وعليه الإمام الشافعى (ت ۲۰۲هـ - رحمه الله تعالى) والحق به الجسّ بباقى البشرة.

سادساً: فإن قيل: نريد أن نلقى الضوء على حقيقة اختلاف القراءات

أقول: إن حقيقة اختلاف السبعة الأحرف التي نزل بها القرآن الكريم، إنما هو اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تضاد وتناقض.

وبالتتبع والاستقراء تبيّن لى أن اختلاف القراءات لا يخلو عن ثلاثة أحوال: الأول، اختلاف اللفظ، والمعنى واحد، مشال ذلك الاختلاف في كلمة ﴿ الصراط ﴾ فقد قرئت بالسين، والصاد، والإشمام، وكلها بمعنى واحد(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر لمحمد سالم محيسن (١٨٠/١)،

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر (٢٥/١)

الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى معنا، مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، مثال ذلك: القراءات الواردة في قوله . تعالى .: ﴿ مَالِكُ يُومُ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤]. فقد قرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف البزّار ﴿ مَالِكُ ﴾ بإثبات الف بعد الميم، على أنه اسم فاعل، من (مَلك ملكًا) بالكسر، أي مالك مجيء يوم الدين. والمالك بالألف هو المتصرف في الأعيان المعلوكة كما يشاء.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ ملك ﴾ بحذف الألف، على وزن (فقه) على المتصرف على أنه صفة مشبهة، أى قاضى يوم الدين، والملك بحذف الألف هو المتصرف بالأمر والنهى في المأمورين من (الملك) بضم الميم، من هذا يتبين أن المراد في القراءتين هو الله . تعالى من لأنَّه مالك يوم الدين، وهو أيضًا ملكه (١).

الثالث اختلاف في اللفظ والمعنى معًا، مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضى التضاد، مثال ذلك: القراءات الواردة في قوله . تعالى .: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ قوله . تعالى .: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ لِلْهِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ بَعْسَائِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، فقد قرأ الكسائي ﴿ لقد علمت ﴾ بضم التاء مسندًا إلى ضمير المتكلم وهو نبي الله «موسى» ـ عليه السلام ..

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ لقد علمت ﴾ بفتح التاء مسندًا إلى ضمير المخاطب وهو فرعون ـ عليه لعنة الله [٢].

# سابعًا: المنهج الذي اتبعته اللجنة في كتابة المصاحف في عهد عثمان

لقد اتبع الصحابة المكلفون بكتابة المصاحف وهم:

- ١ . زيد بن ثابت (ت ٤٥هـ . رضى الله عنه)، وهو من الأنصار، ومن كتّاب الوحى للنبى على وهو الذي قام بمهمّة كتابة القرآن في خلافة أبى بكر . رضى الله عنه ..
  - ٢. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت ٤٢هـ، رضى الله عنه).
    - ٣ سعيد بن العاص (ت ٥٨هـ . رضى الله عنه).
    - ٤ عبد الله بن الزبير (ت ٧٣هـ ، رضى الله عنه).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات المشر (١٥/١).

<sup>(</sup>Y) انظر: المهذب في القراءات العشر (٢٩٢/٢).

وهؤلاء الثلاثة قرشيون، اتبعوا الأمور الآتية:

أولاً، اعتبار الصحف التي كتبها زيد بن ثابت في عهد أبي بكر الصديق المصدر الأساسي في هذه المهمّة الجليلة، فقد أرسل عثمان ـ رضي الله عنه ـ إلى «حفصة» أم المؤمنين بنت عمر ـ رضي الله عنهما ـ، وقال لها: (أرسلي إلينا بالصحف التي عندك لننسخها ثم نردها إليك) ـ فما كان من «حفصة» ـ رضي الله عنها ـ إلا أن استجابت لذلك وأرسلت بالصحف إلى عثمان ـ رضي الله عنه ..

ثْلَنْهُ كَانَ الكتَّابِ لَا يكتبون شيئًا في المصاحف إلا بعد أن يعرضوه على مشاهير الصحابة، ويشهد الجميع بأنَّه ممّن ثبت في العرضة الأخيرة، وأنَّه لم تتسخ ثلاوته.

وقد كتبوا مصاحف متعددة:

وأشهر الأقوال أنها ستة، وتم توزيعها على النحو التالى:

١. مصحف أرسل إلى مكة المكرمة. ٢. مصحف أرسل إلى البصرة،

٣. مصحف أرسل إلى الكوفة. ٤. مصحف أرسل إلى الشام.

٥. مصحف ظل بالمدينة المنورة.
 ٦. مصحف طل بالمدينة المنورة.

وبما أن القرآن الكريم والقراءات بعتمدان على التلقى والأخذ من أهواه الشيوخ، ثقة عن ثقة، وإمامًا عن إمام، حتى يتصل بالسند بالهادى البشير را

وهذا هو المعبِّر عنه، بصحة السند. وهو أحد شروط القراءة الصحيحة(٢).

ولهذا ثما أراد عثمان - رضى الله عنه - إرسال المصاحف إلى الأمصار أرسل مع كل مصحف أحد القرّاء الخيار العدول، مع ملاحظة أن تكون قراءته موافقة لخط المصحف.

وقد تم إرسال المصاحف على النحو التالى:

١. فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمصحف المدني.

٢. وبعث عبد الله بن السائب (ت ٦٨ هـ) مع المصحف المكى.

 <sup>(</sup>١) انظر: تاريخ المصحف للشيخ عبد الفتاح القاضى ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) وهناك شرطان آخران للقراءة المنحيحة، وهما:

أن تكون القراءة موافقة للقواعد النحوية.
 ٢٠ أن تكون القراءة موافقة للقواعد النحوية.

- ٣. وبعث المغيرة بن شهاب (ت ٩١هـ) مع المصحف الشامي،
- ٤ . وبعث أبا عبد الرحمن السُّلمي (ت ٧٣هـ) مع المصحف الكوفي.
  - ٥. وبعث عامر بن قيس مع المصحف البصري(١).

وكانت المصاحف الستة التي كتبها الصحابة متفاوتة في الحذف والإثبات، والزيادة والنقص وغير ذلك مما سألقى عليه الضوء بعد قليل.

والهدف من ذلك هو أن تكون هذه المصاحف مشتملة على جميع القراءات الصحيحة التي ثبتت في العرضة الأخيرة.

تْالْقُا، كانت المصاحف مجردة من النقط والشكل، لأن كلا منها لم يكن قد استحدث بعد.

رابعاً، الكلمات القرآنية التي فيها أكثر من قراءة وخلوها من النقط والشكل يجعلها محتملة لما اشتملت عليه من قراءات، كتبوها برسم واحد في جميع المصاحف، مثال ذلك: ﴿ تعملون ﴾ من قوله . تعالى .: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

فقد ورد فيها قراءتان ﴿ تعملون ﴾ بالتاء و ﴿ يعملون ﴾ بالياء(٢).

خُلُهها: الكلمات القرآنية التي فيها أكثر من قراءة، وتجريدها من النقط والشكل لا يجعلها محتملة للقراءات التي وردت فيها، كتبوها في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة، وفي البعض الآخر برسم مغاير يدل على القراءة الأخرى، مثال ذلك فورصي من قوله ـ تعالى .: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقُوبُ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

كتبت في بعض المصاحف ﴿ ووصّى ﴾ بواوين من غير الف بينهما. وكتبت في البعض الآخر ﴿ وأوصَى ﴾ بإثبات الف بين الواوين.

وهكذا في جميع الكلمات المماثلة في جميع القرآن(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ المصحف، للشيخ عبد الفتاح القاطني ص١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: المهذب في القراءات العشر (۱۰/۱).

<sup>(</sup>٣) وقد تكفل ببيان كل ذلك المصنفات المعنية برسم المصحف مثل، متن مورد الظمآن في رسم القرآن للخرّاز، والمقنع لأبي عمرو الداني،

ثامنًا؛ فإن قيل؛ هلكانت المصاحف التي كتبت في عهد عثمان. رضى الله عنه. مشتملة على القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة، أو على حرف قريش فقط؟

أقول: هذه القضية من أهم القضايا القرآنية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. وبالتتبع والاستقراء وجدت هناك قولين للعلماء:

### القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى أن المصاحف التي كتبت في عهد عثمان - رضي الله عنه - كانت متضمنة لجميع القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة -

وليس معنى ذلك أن كل مصحف بمفرده كان مشتملاً على جميع هذه القراءات. بل المقصود أنَّها كانت في مجموعها مشتملة على القراءات التى ثبتت فى العرضة الأخيرة، فهذه القراءات منتشرة في المصاحف التي كتبت في عهد عثمان.

وأرى أن هذا القول هو القول الراجح، وهو الذي يطمئن إليه القلب، وتؤيده الأدلة الآتية:

# الحليل الأول.

المصاحف التى تمت كتابتها فى عهد عثمان تم نسخها من الصحف التى كتبها زيد بن ثابت فى عهد أبى بكر الصديق . رضى الله عنه .، وقد أجمع الصحابة على أن هذه الصحف قد سُجُّل فيها ما تواتر ثبوته عن النبى عَلَيْ من الأحرف السبعة، واستقر فى العرضة الأخيرة، ولم تتسخ تلاوته .

الحليل الثاني

قوله. تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٦]، فهذه الآية الكريمة تضمنت أن الله. سبحانه وتعالى. تكفل بحفظ كتابه، أى بجميع قراءاته التى ثبتت في العرضة الأخيرة،

إذًا فسقوط ولو قراءة واحدة مما ثبت في العرضة الأخيرة يعتبر مخالفًا لما تضمنته هذه الآية (١، وهذا أمر مستحيل؛ لأنَّ خبر الله . تعالى . متمحّض للصدق دائمًا .

وهذا من أقوى الأدلة على أن المصاحف التي كتبت في عهد عثمان كانت مشتملة على جميع القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة.

### الحليل التالثم

لم يرد فى خبر صحيح ولا ضعيف أن عثمان. رضى الله عنه . أمر كُتَّاب المصاحف بالاقتصار فى كتابتها على حرف قريش فقط، ويلغون بقيَّة الأحرف التى ثبتت فى العرضة الأخيرة.

# الطيل الرابع

من يتتبع المصاحف التى كُتبت فى عهد عثمان يجد بينها اختلافًا فى مواضع كثيرة، وقد تكفُّت المصنفات الخاصة بالرسم العثمائي ببيان هذه الكلمات بالتفصيل، فليرجع إليها من يريد.

فوجود الاختلاف في الرسم بين المصاحف العثمانية في الأدلة القاطعة على أنها لم تكتب بحرف واحد وهو حرف قريش، بل كتبت متضمنة لمعظم الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة.

## الدليل الخامس،

لو كان صحيحًا أن عثمان. رضى الله عنه. أمر كُتَّاب المصاحف بالاقتصار على لهجة قريش فقط، ويتركوا ما سواها لكان القرآن خاليًا من جميع اللهجات العربية إلا من لهجة قريش.

وهذا باطل لأن في القرآن كلمات كثيرة بلهجات غير لهجة قريش.

فوجود هذه الكلمات في القرآن الكريم من أقوى الأدلة على أن المصاحف التي كتبت في عهد عثمان لم يُقتصر في كتابتها على لهجة قريش كما يقول أصحاب الرأى الباطل.

وقد تتبعث الكلمات القرآنية الواردة بلهجات بعض القبائل المربية بما فى ذلك قبيلة قريش، وهذا جدول إجمالى بعدد الكلمات القرآنية الواردة بلهجات عدد من القبائل العربية، وقد رتبت القبائل حسب حروف الهجاء.

| عدد الكلمات | اسم القبيلة - | عدد الكلمات | اسمالقبيلة       |
|-------------|---------------|-------------|------------------|
| £           | طیء           | ٧           | ازد شنوءة        |
| ١           | عامر بن صعصعة | · v         | الأشعريون        |
| V           | أهل عُمان     | ۲           | انمار            |
| . ٣         | غسان          |             | تميم             |
| 4.          | قريش          |             | نقيف             |
| 18          | ميس عيلان     | 1           | جذام             |
| 74          | كنانة         | 44          | جرهم             |
| ٣           | کندة          | ٥           | حضرموت           |
| 1           | مدين          | **          | ٔ حمیر           |
| ٦           | مذحج          | ٥           | خثمم             |
|             | - 1           | . ۲         | خزاعة            |
| ,           | مزينة         | ۲           | الخزرج           |
| ٤٧          | مذيل          | ۲           | L <sub>u</sub> . |
| Y           | همدان         | 1           | سعد العشيرة      |
| ۲           | هوازن         | 1           | سليم             |

### القول الثاني،

يتلخص فى أن المصاحف التى كتبت فى عهد عثمان ـ رضى الله عنه ـ ليس فيها سوى حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن الكريم، وهو حرف قريش فقط.

والذين ذهبوا إلى ذلك قلَّة أمثال:

١ ـ ابن التين . لم أقف على تاريخ وفاته ..

٢ ـ الحارث المحاسبي (ت ٢٤٣هـ)٠

وعدد من الكُتَّاب الذين جاءوا بعدهما، وهم جميعًا مقلدون بدون حجة قوية، أو دليل صحيح.

ولا أكون مبالغًا إذا قلتُ: كلهم لم يتلقوا القراءات القرآنية، كما أنَّهم لم يعرفوا شيئًا عن الرسم العثماني الذي يجب أن يُكتب به القرآن الكريم.

وحجتهم فى ذلك قول عثمان . رضى الله عنه . للرهط القرشيين الذين كانوا يكتبون المصاحف مع زيد بن ثابت: (إذا اختلفتم أنتم وزيد فى شىء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم) اهـ.

ولم يشبت تاريخيًا أنَّهم اختلفوا في كتابة شيء إلا في كلمة واحدة وهي ﴿ التابوت ﴾ من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فيه سَكينَةٌ مَن رَّبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٨].

فقال القرشيون تكتب ﴿ التابوت ﴾ بالتاء المفتوحة وقال زيد: تكتب ﴿ التابوة ﴾ بالتاء المفتوحة وقال زيد: تكتب التاء ﴿ التابوة ﴾ بالتاء المربوطة، فرفعوا الأمر إلى عثمان فأمرهم بكتابتها بالتاء المفتوحة.

وفى الختام أقول: إن هذا القول باطل ولا يعتد به والدليل على بطلانه: الأدلة التي سبق أن ذكرتها على صحة القول الأول، والله أعلم.



أولا: تنزُّلات القرآن الكريم،

ثانيا: الحِكُمُ التي تُستفاد من نزول القرآن منجمًا،

ثالثا: الأدلة من الكتاب والسُنَّة على نزول القرآن على النبي على النبي الله.

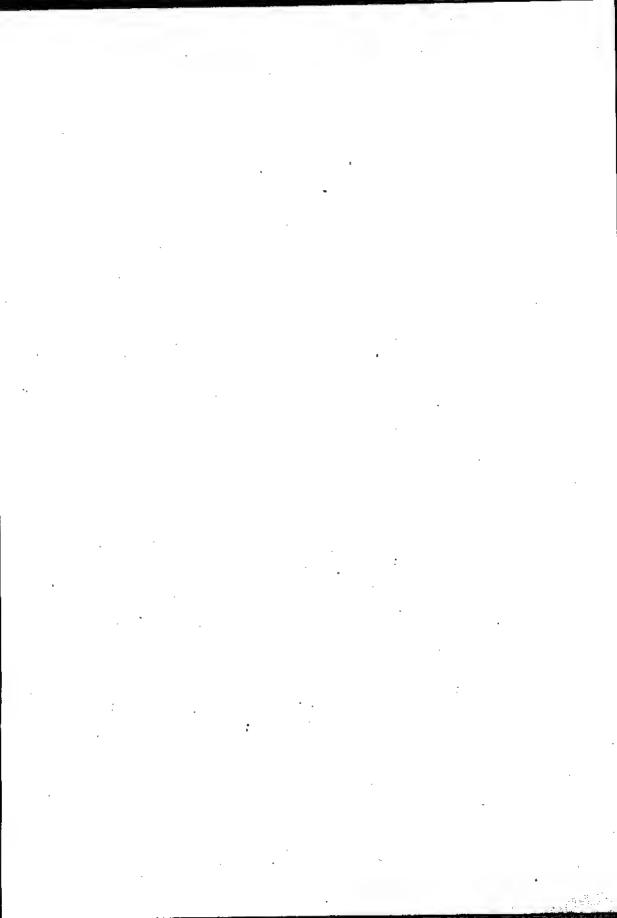

### أولا، تنزلات القرآن الكريم

#### تنبيه

قبل الشروع في الحديث عن تنزلات القرآن أقول:

مما لا شك ولا جدال فيه أن القرآن قبل نزوله إلى بيت العزة فى السماء الدنيا كان فى اللوح المحفوظ، ومن الأدلة على ذلك الآيتان التاليتان، وهما مكيتان، قال الله. تعالى : ﴿ بَلْ هُو قُرْآنٌ مُّجِيدٌ (٢) فِي لَوْحٍ مُّحْفُوظٍ (٢٢) ﴾ [البررج: ٢١، ٢٢].

# تنبيه آخره

يجب أن يكون معلومًا لدى الجميع أننى عندما أتحدث عن تتزّلات القرآن، أو عن الأدلة على نزول القرآن على النبى في أن ذلك سيكون شاملاً لكل من القرآن والقراءات، لأنّه لا فرق بينهما، وقد قررتُ ذلك في المبحث الأول.

بعد ذلك أتحدث عن تنزّلات القرآن فأقول وبالله التوفيق:

اختلف العلماء في تنزلات القرآن على قولين:

الفول الأول. أن الفرآن له ننزلان،

### التنزل الأولء

نزوله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.

وهذا القول مروى عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) وهو أصبح الأقوال وارجعها . قال عنه ابن حجر العسقلاني أحمد بن على الكتاني (ت ٨٥٢هـ) في شرح البخارى: (هو القول الصحيح المعتمد)(١).

# ومن الأدلة على هذا القول الأحاديث التالية:

ا ـ أخرج الحاكم والبيهقى وغيرهما عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: (أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله على بعضه في إثر بعض)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان للسيوطي (١٨/١). (٢) انظر: الإتقان للسيوطي (١١٦/١).

- ٢ واخرج الحاكم والبيهقى والنسائى عن عكرمة البريرى مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) عـن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم قرا: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ إِلاَّ جَنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسيراً ﴾ [النرتان: ٣٣]. ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكَّتُ وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلاً ﴾ [الإسراء: ١٠١]().
- ٣ وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجمًا)(٢).
- ٤ وأخرج الحاكم، وابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) عن أبن عباس رضى الله عنهما . قال: (فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل «جبريل» . عليه السلام . ينزل به على النبي (٣).
- ٥- وأخرج الطبرائي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونزله «جبريل» عليه السلام على «محمد» ولا بجواب كلام العباد وأعمائهم)(1).

فهذه الأحاديث كلها صحيحة كما ذكر السيوطى (ت ٩١١هـ . رحمه الله) وهى موقوفة على ابن عباس . رضى الله عنهما . إلا أن لها حكم الأحاديث المرفوعة، ويصح الاحتجاج بها.

# والتنزل الثانيء

نزل القرآن منجمًا على رسول الله على ثلاث وعشرين سنة خلال مدة بعثته على وفقًا للحوادث والوقائع. ومن الأدلة على ذلك قول الله . تعالى .:

١ . ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتَيلاً ﴾ [الفرتان: ٣٢].

<sup>(</sup>١: ١) انظر: الإلقان للسيوطى (١١٧/١).

٧ ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُثُ وَنَزُلْنَاهُ تَنزِيلاً ﴾ [الإساء: ١٠٦]. فهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة وقاطية على أن القرآن نزّله الله عز وجل على نبيه محمد ﷺ منجمًا حسب الوقائع، والأحداث، لأن مادة نزّل مضعفة العين تقتضى نزول الشيء مرة بعد أخرى.

والفول الثاني،

مروى عن عامر بن شراحيل أبي عمرو الشعبي (ت ١٠٥هـ) ومضمونه: أن القرآن له تنزل واحد،

ومعنى ذلك أنّه بدأ نزوله على النبى و في شهر رمضان في ليلة القدر الموصوفة بأنّها ليلة مباركة، ثم تتابع نزوله على الهادى البشير في ثلاث وعشرين سنة وفقًا للحوادث والوقائع،

إِذًا يصبح معنى قوله . تعالى .: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ ، أى أنّه بدأ إنزال القرآن على النبي عَلَيْةِ في ليلة مباركة، وذلك في شهر رمضان.

وهذا قول ضعيف.

ثانيًا: إلقاء الضوء على بعض الحكم التي تستفاد من نزول القرآن منجمًا لقد طوّفتُ فيما كتبه العلماء في ذلك، واقتبستُ الحِكم التالية:

الحكمة الأولى:

تثبيت فؤاد النبى عَلَيْهُ وتقوية قلبه، وقد أشار إلى هذه الحكمة قول الله على عنده الحكمة قول الله عالى .: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كُفُرُوا لُولًا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتُلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ [الفرنان: ٣٢].

وهذا التثبيت يكون من أريعة وجوه:

الوجه الأول؛

فى تجدد الوحى، وتكرار نزول «جبريل» به على النبى على سرور يملاً قلب الهادى البشير على وغبطة تشرح صدره الشريف على البشير

# الوجه الثاني.

إن نزول القرآن منجمًا تيسيرًا من الله . تعالى . في حفظ القرآن، وظهمه، ومعرفة أحكامه، وذلك مُطمئن للنبي ﷺ.

# الوجه الثالث

فى تأييد النبى ﷺ ودحض باطل أعدائه، المرة بعد الأخرى تكرار لتثبيت هؤاد النبى ﷺ.

# الوجه الرابع،

تعهد الله - سبحانه وتعالى - نبيه ﷺ عند اشتداد الخصومة بينه وبين أعدائه بما يهون عليه هذه الشدائد، ولا شك أن هذه الشدائد كانت تحدث في أوقات متعددة. فلا جرم كانت التسلية تحدث في مرات متكررة مثل ما يلي:

- ا فتارة تكون عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين السابقين، يرشد إلى ذلك قوله
   تعالى ـ: ﴿ وَكُلاً نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبَّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ [مود: ١٢٠].
- ٢ وتارة تكون التسلية عن طريق وعد الله تعالى لرسوله و بالنصر والتابيد والحفظ،
   يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيِننا ﴾ [الطور: ٤٨].
- وتارة تكون التسليلة عن طريق إنذار أعدائه، يوضح ذلك قوله تعالى -:
   ﴿ سَيُهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ [النبر: ٥٤]، وقوله تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَلْ أَنْدُرْتُكُمْ صَاعِقَةً مَثْلُ صَاعِقَةً عَادِ وَثَمُودَ ﴾ [نصلت: ١٣].
- ٤- وتارة ترد التسلية في ضبوء الأمر بالصبر، كنما في ضوله تعالى -:
   ﴿ فَاصْبِرُ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الاحقاف: ٣٥].
- وتارة ترد التسلية في صورة النهى عن التفجع والحزن على عدم إيمان الكفار يرشد إلى ذلك قوله. تعالى .: ﴿ فَلا تَذْهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِم حَسَرات ﴾ [ناطر: ٨].
- وقوله . تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مُمّا يَمْكُرُونَ ﴾ [النعل: ١٢٧].

#### الحكمة الثانية،

التدرج في تربية الأمة الإسلامية التي لا زالت ناشئة، ويندرج تحت ذلك الأمور الأربعة التالية:

# الامرالاول:

التدرج بهم هي تكليفهم بالواجبات، مثل: الصلاة والصوم والجهاد، وغير ذلك من سائر أنواع العبادات والمعاملات.

# الأمرالثاني.

التدرج بهم في تطهيرهم من المقائد الباطلة، مثل: الشرك بالله . تعالى .، وجعود البعث، وإنكار أن يكون لله . تعالى . رسول من البشر.

### الأمر الثالثم

التدرج بهم في تطهيرهم من العادات القبيحة التي توارثوها، ودرجوا عليها، وتأصلت في نقوسهم، مثل: شرب الخمر، وأكل الربا، وغير ذلك.

# الأمر الرابع،

التدرج بهم في تكميلهم بالعبادات الحميدة والقضائل الكريمة، مثل: الصفح، والحلم، والإيثار، ورعاية حقوق الجار، وغير ذلك،

ولهذا نجد القرآن قد بدأ بفطامهم عن الشرك والإباحة، وأحيا قلوبهم بعقيدة التوحيد، وبراهين البعث بعد الموت، والحساب والجزاء، والثواب والعقاب،

### ثم نجد القرآن قد انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات:

- ١. فبدأهم بفريضة الصلاة قبل الهجرة النبوية، وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج.
  - ٢. ثم ثنى بالزكاة، والصوم في السنة الثانية من الهجرة.
  - ٢ وختم بفريضة الحج في السنة السادسة من الهجرة.
     وكان القرآن في انتهاج هذا التدرج أهدى سبيلاً وأنجح تشريعًا.

#### الحكمة الثائثة.

مسايرة الحوادث في تجددها، وتفرقها،

فكلما جد جديد نزل من القرآن ما يناسبه، وأذكر من ذلك أمرين: الأمر الأول: إجابة السائلين عن أسئلتهم عندما يوجهونها إلى النبي في مثل ما يلى:

ا - سواء كانت الأسئلة لغرض التثبت من رسالته وأنه مثال ذلك قوله عنالى . ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذي الْقَرْنَيْن قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٨٣].

٢ - أو كانت الأسئلة لغرض معرفة حكم جديد من أحكام الإسلام، مثال ذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنفقُونَ قُل الْعَفْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

وقوله . تعالى .: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِّحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

وقوله - تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فَي الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فَي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيَّتُ أَمَرَكُمُ اللّهَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

الأمر الثاني، مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الشارع فيها عند حدوثها ووقوعها:

ومما هو معلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة واحدة، بل وقعت في أوقات متغايرة ومتعددة. والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة، أذكر منها ما يلى:

ا حادثة مرثد الفنوى الذى أرسله الرسول في إلى مكة ليُخرج منها قومًا مسلمين ومستضعفين، فلمّا وصل إليهم عرضت امرأة مشركة نفسها عليه، وكانت ذات مال وجمال، فأعرض عنها خوفًا من الله ـ تعالى .، ثم أقبلت تريد زواجه منها فقبل، ووقف زواجه منها على إذن رسول الله في . فلمّا قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله في . فلمّا قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله في وطلب إجازة ذلك النكاح، فنزل قوله . تعالى .: ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلاَّمَةٌ مُوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةً ولُو أَعْجَبَتُكُم ﴾ [البقرة: ٢٢١].

٢. حادثة خولة بئت ثعلية التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، ثم ندم
 على ما فعل وقال: ما أظنك إلا قد حرمت على.

فشق ذلك عليها فأتت رسول الله وشكت إليه، وقالت: يا رسول الله لى منه صبية صفارًا، إن ضممتهم إلى جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فقال في دما أراك فد حرمت عليه، فاستقبلت السماء تشكو إلى الله - تعالى -، فنزل قوله - تعالى -: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَادلُكَ فِي زَوْجَهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّه وَاللّهُ يَسْمَعُ وَعَدْ سَمِعَ اللّه شَمِيعٌ بَصَيرٌ \* اللّه يَعْ وَوْدَ مَن نَسْائِهِم مَن نَسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهم إِنْ أُمَّهَاتُهُم إِلاَّ اللاَّتِي وَلَدْنَهُم وَإِنَّهُم لَيْ قُولُونَ مَنكُم مَن نَسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهم إِلاَّ اللاَّتِي وَلَدْنَهُم وَإِنَّهُم لَيْ يَعُودُونَ مِن الْقُولُ وَزُورًا وَإِنَّ اللّه لَعَفُولُ عَفُولٌ \* وَالدِّينَ يُظَاهرُونَ مِن نَسَائِهِم ثُم يُعُودُونَ لَما قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَم يَعُد وَوَن لَما قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِع فَإِطْعَامُ سَتِينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لَتُومُنُوا بِاللّه وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة ١ : ٤].

ثالثا، الأدلة من الكتاب والسنة على نزول القرآن على نبينا «محمد» عَلَيْنَا والسنة على نزول القرآن على نبينا «محمد» عَلَيْنَا

#### تنبيه هام جدا:

يجب أن يكون معلومًا لدى الجميع أننى عندما أتحدث عن الأدلة على نزول القرآن على نبينا «محمد» والشرآن على نبينا «محمد» والشرآن القرآن والقراءات، لأنّه لا فرق بينهما وسبق أن ذكرت هذا النتبيه أنتاء حديثي عن تنزّلات القرآن، والسبب في إعادته التأكيد على ذلك لأهميته، لأنّه يوجد وللأسف بعض من يدعى العلم يقول: الآيات الواردة في نزول القرآن لا تشمل القراءات، لأنّ القرآن شيء والقراءات شيء آخر، وكان هذا الإنكار ضمن الأسباب التي جعلتي أصنف هذا الكتاب إحقاقًا للحق.

بعد ذلك أذكر بعض الأدلة من الكتاب على نزول القرآن فأقرول وبالله التوفيق: من ذلك:

- ا فوله تعالى -: ﴿ وَ إِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَ إِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلا مُبَسِيرًا وَ نَذيرًا ﴾ [الإسراء: ١٠٥].
- ٢- قوله . تمالى .: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ \* عَلَىٰ
   قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذرينَ \* بِلسّانَ عَربي مُبينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥].
  - ٣- قوله. تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ [البقرة: ١٧٦].
- ٤ قوله. تعالى .: ﴿ نَزُلُ عَلَيْكُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه ﴾ [آل عمران: ١٦].
- قوله تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ (النساء: ١٣٦).
- ٢- وقوله. تعالى -: ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِي نُزَّلَ الْفُرقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذيراً ﴾ [الفرقان: ١].
  - ٧- وقوله. تعالى .: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [العجر: ٩].
- ٨- وقوله . تعالى .: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ للمسلمينَ ﴾ [النحل: ٨٩].
  - ٩- وقوله . تعالى .: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً ﴾ [الإنسان: ٢٣].
- ١٠ و قدوله . تعمالي .: ﴿ وَقُدِرْآنًا فَمَرَقْنَاهُ لِتَسَقَّمَ أَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُثُ وَنَزَلْنَاهُ تَنزيلاً ﴾ [الإسراء: ١٠٦].
- ١١- وقوله . تعالى .: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُ ﴾ [النماء: ١١٣]،

وهذه بعض الأدلة من السُّنَّة على نزول القرآن:

# الحيث الأول،

عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبى بكر الزهرى (ت ١٢٤هـ رضى الله عنه) قال: حدثنى عبيد الله بن عبد الله (ت ٩٨هـ) أن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) حدثه أن رسول الله ﷺ قال:

«أقرأنى جبريل عليه السلام على حرف واحد فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف» (١)،

## الحديث الثاني

عن ابن شهاب الزهرى (ت ١٢٤هـ) قال: أخبرنى عروة بن الزبير (ت ٩٩هـ) أن المسور بن مخرمة (ت ٦٤هـ) وعبد الرحمن بن عبد القارئ (ت ٨٥هـ) حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ، رضى الله عنه) يقول سمعتُ هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان . وهى من السور المكية . في حياة الرسول هي فاستمعتُ لقرامته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله في فكدت أساوره في الصلاة (٢). فتصبرت حتى سلّم فلببته بردائه (٢).

فقلتُ: من أقرأك هذه السورة التي سمعتُ تقرأ ١١٩

### الحديث الثالث

عن أبى بن كعب بن قيس (ت ٣٠هـ) قال: كنت فى المسجد<sup>(٥)</sup> فدخل رجل<sup>(١)</sup> فصلى فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/١٠٠)، ومسلم (٢٠٣/٢)، وِانظر: القراءات والرها هي علوم العربية، للدكتور/ محمد سالم معيسن (١٣/١).

 <sup>(</sup>Y) أي: أواثبه وأقاتله، يقال: ساور فلان فلانًا: إذا وثب إليه وأخذ برأسه.

<sup>(</sup>٣) أي: جمعت ثيابه عند صدره ونحره، من اللبة وهي المنحر،

<sup>(1)</sup> رواه البخارى (١٠٠/١)، ومسلم (٢٠٢/٢)، والترمذي (١١/١١).

<sup>(</sup>٥) هو مسجد النبي 🌉 بالمدينة المنورة،

<sup>(</sup>١) لم تذكر الرواية اسم الرجل.

الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله ﷺ فقلتُ: إن هذا قرأ قراءة أنكرتُها عليه، ثم قرأ هذا سوى قراءة صاحبه.

فأقرأهما النبى على فقرآ، فحسن النبى شانهما، فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنتُ فى الجاهلية، فلما رأى النبى على ما غشينى، ضرب فى صدرى ففضت عرفًا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقًا(١).

مقال . أي النبي ﷺ .:

# النديث الرابع،

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى بن بلال الأنصارى (ت ٨٣هـ) عن أبَى بن كعب (ت ٢هـ درضى الله عنه): أن النبى الله كان عند أضاة بنى غفار (١)، فأتاه «جبريل». عليه السلام عقال: (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف). فقال الله عامات ومغفرته وإن أمتى لا تطبق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين) فقال الله عامرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين) فقال الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين) فقال: (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين) فقال: (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طَرقًا بفتح الراء، أي: خوفًا.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده (۱۲۷/۵)، ومسلم (۲۰۳/۲)، وانظر: كتاب القراءات وأثرها في علوم المربية للدكتور/ معمد سالم معيسن (۱۵/۱).

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت الحصوى: «الأضاة: الماء المستنقع من سيل أو غير»، وغفار: قبيلة من كنانة، وهو موضع قريب من
 مكة اهد، انظر: معجم البلدان لياقوت (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٠٣/٢)، وأبو داود (١٠٢/٢)، والنسائي (١٥٢/٢). وانظر في هذا: المرشد الوجهز ص ٨٧، والقراءات وأثرها في علوم المربية للدكتور / محمد سائم محيسن (١٧/١).

لمبحث الثالث

أولا: حفًّا ظ القرآن من الصحابة . رضى الله عنهم-.

ثانيا : دخول القراءات الأمصار واشتهارها.

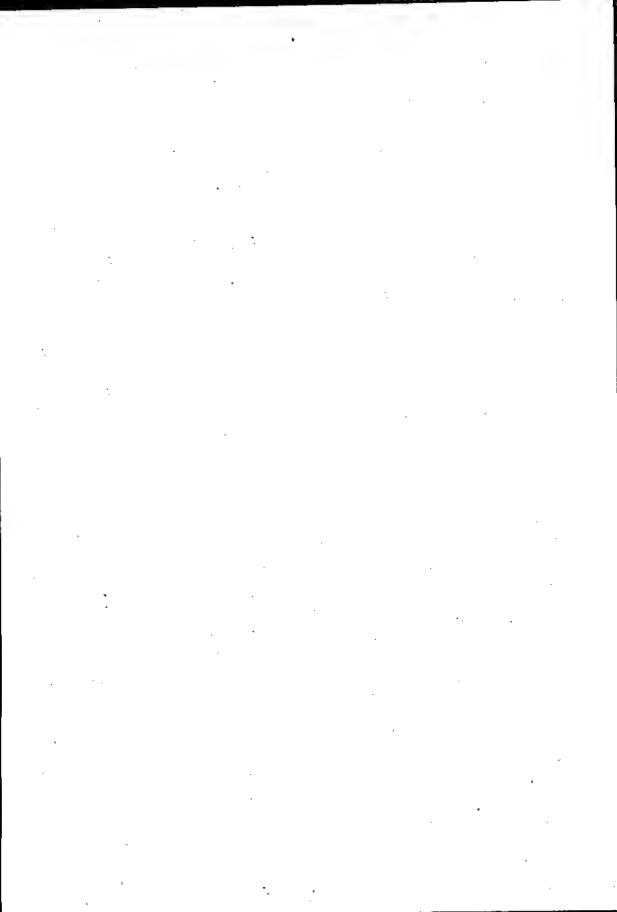

## أولا: حفاظ القرآن من الصحابة - رضى الله عنهم .:

لم ينتقل الهادى البشير ﷺ إلى الرفيق الأهلى حتى حفظ القرآن عدد من الصحابة . رضى الله عنهم . ومن يرجع إلى كتب السير والتاريخ يجدها مختلفة في عدد الصحابة الذين أتموا حفظ القرآن في حياة النبي ﷺ.

فمنهم من أوصلهم إلى مائة(١).

وقال القرطبي (ت ٢٧١هـ): (قُتِل يوم اليمامة سبعون من القراء<sup>(٢)</sup>، وقُتِل هي عهد النبي ﷺ ببئر معونة مثل هذا العدد)(٢).

وهذه بعض الآثار الواردة في حفاظ القرآن من الصحابة:

آوQ: أخرج البيهقى (ت ٤٥٨) عن ابن سيرين (ت ١٠هـ) قال: (جمع القزآن في عهد النبي البيعة لا يختلف فيهم، وهم:

- ١ . معاذ بن جبل (ت ١٧هـ). ٢ . أبي بن كعب (ت ٢٠هـ).
  - ۲. زید بن ثابت (ت ٤٥هـ). ٤. ابو زید)(١).

قُلْنِهَا، روى البخارى (ت ٢٥٦) عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: (سبألت أنس بن مالك (ت ٩٦هـ): من جمع القرآن على عهد رسول الله علي فقال: أربعة كلهم من الأنصار:

- ١ أبي بن كعب (ت ٣٠هـ)، ٢ . معاذ بن جبل (ت ١٧هـ).
  - ٣. زيد بن ثابت (ت ٤٥هـ). ٤. أبو زيد.

قلتُ: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي)(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المعجزة الكيرى للشيخ أبو زمرة ص ٢١. ٢٢.

<sup>(</sup>٢) كانت غزوة اليمامة سنة التش عشرة للهجرة في عهد أبي بكر. رضى الله عنه ..

<sup>(</sup>٢) المطر: الإنقان للسيوطي (١/٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنقان (١/١٩٩، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإنقان للسيوطي (١٩٩/١).

عُلْقًا: أخرج النسائى (ت ٣٠٢هـ) بسند صحيح عن عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ) قال: جمعت القرآن فقرأتُ به كل ليلة فبلغ النبي على فقال: «اقرأه في شهر»(١).

رابعًا، روى البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ٦٥هـ) قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول:

«خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ)، وسالم (٢)، ومعاذ (ت ١٧هـ)، وأُبِي بن كعب (ت ٣٠هـ)» (٣).

خامماً ، أخرج ابن أبي داود بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ من الأنصار:

- ١. معاذ بن جبل (ت ١٧هـ). ٢. عبادة بن الصامت.
- ٣ أبي بن كعب (ت ٣٠هـ). ٤ ابو الدرداء (ت ٣٢هـ).
  - ٥ أبو أيوب الأنصاري (ت ٥٢هـ)(٤).

مادها، ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) في كتابه «القراءات» من نقل عنهم شيء من وجوه القراءات من الصحابة وهم:

- ١. أبو يكر الصديق (ت ١٣هـ). ٢ عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ).
- ٣ عثمان بن عفان (ت ٣٥هـ). ٤ على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ).
- ٥. طلحة بن عبيد الله (ت ٢٦). ٦. سعد بن أبي وقاص (ت ٥٦هـ).
  - ٧. عيد الله بن مسعود (ت ٣٦هـ). ٨. حذيفة بن اليمان (ت ٣٦).
  - ٩. أبو هريرة (ت ٥٩هـ). ١٠. عبد الله بن عمر (ت ٧٧هـ).
  - ١١ عبد الله بن عباس (ت ١٨هـ). ١٢ عمرو بن العاص (ت ١٤هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: الإنتان للسيوطي (٢٠٢/١)،

<sup>(</sup>٢) هو سالم مولى أبي حذيقة بن عتبة أبو عبد الله الصحابي.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنقان (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنقان (١٩٩/١).

- ١٣. عبد الله بن عمرو بن الماص (ت ١٥هـ).
- ١٤. معاوية بن أبي سفيان (ت ٦٠هـ) ١٤ معاوية بن الزبير (ت ٧٧هـ).
- ١٦. عبد الله بن السائب (ت ٦٨هـ) ١٠ (عائشة، أم المؤمنين (ت ٥٥٨).
- ١٨ «حفصة» أم المؤمنين (ت ٤٥هـ). ١٩ «أم سلمة» أم المؤمنين (ت ٥٩هـ).
   وهؤلاء كلهم من المهاجرين رضى الله عنهم أجمعين.

### وذكر من الأنصار:

- ۱ ـ أبى بن كعب (ت ۲۰هـ). ٢ ـ معاذ بن جبل (ت ۱۷هـ).
- ٣. أبا الدرداء (ت ٢٢هـ). ٤ . زيد بن ثابت (ت ٤٥هـ).
  - ٥ أنس بن مالك (ت ٩٣هـ) رضى الله عنهم أجمعين(١).

### ثانيًا: دخول القراءات الأمصار واشتهارها

#### والأمصار خمسة هي:

- ١. المدينة المنورة. ٢. مكة المكرمة، ٣. البصرة،
  - ٤- الشام. ٥- الكوفة،

وهذه الأمصار الخمسة هي التي وصلتنا عن طريق قرّائها ومعلّميها القراءات التي يقرأ بها المسلمون الآن في جميع بقاع الأرض،

وهذا تفصيل الحديث عن أساتذة كل مصر على حدة.

 <sup>(</sup>۱) انظر: النشر في القراءات المشر لاين الجزري (۱/۱)، والإنقان في علوم القرآن للسيوملي (۲۰۲/۲)، وفتح الملك
المنان في علوم القرآن للدكتور/ محمد سالم محيسن (۲٤٦/۱).

### أولا: أساتذة المدينة المنورة:

# (۱) عبد الله بن عياش بن أبي ربيمة (ت ٧٨مـ):

وهو من كبار التابعين، وكان أقرأ أهل المدينة في زمانه، وقد أخذ ابن عياش القراءة عُرِّضًا عن أبى بن كعب (ت ٣٠هـ. رضي الله عنه).

# تلاميذ عبد الله بن عياش:

روى القراءة عنه عُرضنًا كل من:

- ١ \_ مولاه أبى جعفر يزيد بن القعقاع (ت ١٢٨هـ).
  - ۲. شیبة بن نصاح (ت ۱۳۰هـ)،
  - ٣. عبد الرحمن بن هرمز (ت ١١٧هـ).
    - ٤ ـ مسلم بن جندب (ت ١٣٠هـ).
      - ه ـ يزيد بن رومان (ت ١٢٠هـ).

وهؤلاء الخمسة من شيوخ الإمام نافع بن أبى نُعَيم (١٦٩هـ)، وهو الإمام الأول من القراء العشرة الذين وصلتنا قراءتهم، وقد قرأتُ بكل ذلك ولله الحمد والشكر(١).

# (٢) ومن أساتذة المدينة المنورة أيضًا، يزيد بن رومان (ت ١٢٠هـ):

مولى الزبير بن العوام، ومن كبار التابعين الأجلاء، وقد أخذ يزيد القراءة عن عبد الله بن عياش.

#### تلاميد يزيد بن رومان:

روى القراءة عنه عُرْضًا كل من:

- ١. الإمام نافع بن أبى نعيم، وهو الإمام الأول من القراء العشرة.
- ٢. الإمام أبى عمرو بن العلاء البصرى (ت ٤٥٤) وهو الإمام الثالث من القراء العشرة.

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (٤٩/١)، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٢/٢٨).

(٢) ومن أساتذة المدينة المنورة أيضًا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدنى (ت ١١٧هـ) وهو من التابعين.

وقد أخذ عبد الرحمن بن هرمز القراءة عن كل من:

١. أبي هريرة (ت ٥٩هـ، رضي الله عنه)،

٢ . عبد الله بن عباس (ت ٦٨هـ . رضى الله عنهما).

ومن تلاميذ عبد الرحمن بن هرمز:

الإمام نافع بن أبى نعيم الإمام الأول من القراء العشرة.

(٤) ومن أساتذة المدينة المنورة أيضًا، شيبة بن نصاح، مقرئ المدينة، وقاضيها (ت ١٣٠هـ):

وهو مولى «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنها -، وهو من قراء التابعين الذين أدركوا النبي عليه.

### شيوخ شيبة بن نصاح:

أخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن عياش (ت ٧٨هـ).

### ومن تلاميد شيبة بن نصاح كل من:

- ١ ـ نافع بن أبي نميم الإمام الأول من القراء العشرة (ت ١٦٩هـ).
- ٢. سليمان بن مسلم بن جمّاز (ت ١٧٠هـ). وهو أحد رواة الإمام أبى جعفر يزيد بن القعقاع، الإمام الثامن من القراء العشرة.
- ٣ أبى عمرو بن العلاء البصرى (ت ١٥٤هـ) وهو الإمام الثالث من القراء العشرة(١).
  - (٥) ومن أساتذة المدينة المنورة أيضًا: مسلم بن جندب (ت ١٣٠هـ):

<sup>(</sup>١) انظر: غَاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٣٢٩/١).

وهو من التابعين المشهورين.

#### شيوخ مسلم بن جندب:

عرض القرآن على عبد الله بن عياش (ت ٧٨هـ).

# ومن تلاميد مسلم بن جندب:

نافع بن أبي نعيم، الإمام الأول من القراء العشرة(١).

#### ثانياً؛ أساتدة مكة المكرمة،

١ ـ عبد الله بن السائب (ت ٦٨ هـ)، وهو قارئ أهل مكة.

# شيوخ عبد الله بن السائب:

روى القراءة عرضًا عن كل من:

١ ـ أبى بن كعب (ت ١٠هـ).

٢. عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ).

# ومن تلاميد عبد الله بن السائب؛

١. مجاهد بن جبر (١٠٤هـ).

٢. عبد الله بن كثير (ت ١٢٠هـ) وهو الإمام الثاني من القراء المشرة (٢).

٢ ـ ومن أساتذة مكة المكرمة: عبيد بن عمير بن قتادة (ت ٤٧٤م) وهو من خيرة التابعين.

#### شيوخ عبيد بن عمير بن قتادة:

روى القراءة عن أبي بن كعب (ت ٣٠هـ ، رضى الله عنه).

#### ومن تلاميذ عبيد بن عمير بن قتادة:

١ ـ مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ).

<sup>(</sup>١) أنظر: معرفة القراء الكبار للثمين (١٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية التهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٤١٩/١).

- ۲. عطاء بن يسار (ت ۱۰۲هـ)،
- ۳۔ عمرو بن دینار (ت ۱۲۱هـ)<sup>(۱)</sup>، مرب
- ٢. ومن أساتئة مكة المكرمة: عطاء بن يسار (ت ١٠٢هـ)، وهو مولى «ميمونة»
   أم المؤمنين، وكان من خيرة التابعين.

### شيوخ عطاء بن يسار:

- ۱ ۔ اُبی بن کعب (ت ۳۰هـ)،
- ۲ ـ زید بن ثابت (ت ۱۹هـ)<sup>(۲)</sup>.

#### ومن تلاميد عطاء بن يسار:

زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ).

٤. ومن أساتذة مكة المكرمة: مجاهد بن جير أبو العجاج (ت ١٠٤هـ)، وهو أحد
 أعلام التابعين، والأئمة المفسرين.

#### شيوخ مجاهد بن جبر:

- ١ . عبد الله بن عباس (ت ١٦هـ).
- ٢ عيد الله بن السائب (ت ١٦٨هـ)،

#### ومن تلاميد مجاهد بن جبر:

- ١ عبد الله بن كثير (ت ١٢٠هـ)، وهو الإمام الثاني من الأثمة العشرة،
  - ٢ أبو عمرو بن العلاء البصرى، الإمام الثالث من القراء العشرة -
    - ٣- ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن (ت ١٢٢هـ).
      - ٤ . حميد بن قيس (ت ١٣٠هـ)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١٢/١)،

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية النهاية في ملبقات القراء لابن الجزري (٢١/٢ - ٤٢).

#### خالثًا؛ أساتذة البصرة؛

١ . يحيي بن يعمر أبو سليمان البصرى (٨٩هـ). وهو من خيرة التابعين.

#### شيوخ يحيى بن يعمر: عرض القرآن على كل من:

- ١. عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ، رضى الله عنهما).
- ٢ عبد الله بن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما).
  - ٣ أبو الأسود الدؤلى (ت ١٩هـ).

#### تلاميذ يحيى بن يعمر:

عرض القرآن عليه كل من:

- ١ ـ أبي عمرو بن العلاء البصري، وهو الإمام الثالث من القراء العشرة.
  - ٢ عبد الله بن إسحاق الحضرمي (ت ١١٧هـ)(١).
- ٢ ومن أساتذة البصرة: أبو العالية الرياحي (ت ٨٠هـ) من كبار التابعين.

#### شيوخ أبى العالية الرياحي:

عرض القرآن على كل من:

- ١ أبي بن كعب (ت ٢٠هـ وضي الله عنه).
- ٢ ـ زيد بن ثابت (ت ٤٥هـ ـ رضى الله عنه).
- ٣. عبد الله بن عباس (ت ١٨هـ. رضى الله عنهما).

#### تلاميد أبي العالية الرياحي:

عرض عليه القرآن كل من:

١. شعيب بن الحبحاب الأزدى البصري (ت ١٣٠هـ)،

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٣٨١/١).

- ٢ . الأعمش سليمان بن مهران (ت ١٤٧هـ)،
- ٣. أبو عمرو بن العلاء البصرى، الإمام الثالث من القراء العشرة(١).
- ٣ ـ ومن أساقنة البصرة: نصر بن عاصم الليش (ت ١٩هـ)، وهو من كبار
   التابعين.

## شيوخ نصر بن عاصم:

قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي (ت ١٩هـ).

#### تلاميد نصر بن عاصم:

روى القراءة عنه عرضًا كل من:

- ١ ـ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ١١٧هـ).
- ٢. أبو عمرو بن العلاء البصرى، وهو الإمام الثالث من القراء العشرة.
  - ٣. مالك بن دينار البصرى (ت ١٢٧هـ)(٢).

#### رابعًا، أساتذة الشام:

ا .أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنمنارى الغزرجى (ت ٢٦هـ)، وهو صحابى جليل قرأ القرآن على عهد رسول الله على وكان من العلماء الأجلاء، وقد تولى قضاء دمشق.

#### تلاميذ أبي الدرداء:

إن تلاميث أبى الدرداء عددهم كثير، وفي مقدمتهم عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي (ت ١١٨هـ)، وهو الإمام الرابع من القراء العشرة(٢).

٢ . ومن أساتذة الشام أيضًا: المقيرة بن شهاب المخزومي (ت ٩٩١)، وهو من خيرة التابعين.

 <sup>(</sup>۱) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۲۸٤/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: ممرقة القراء الكيار للنهبي (٥٨/١)،

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١٠٦/١)، وانظر: معرفة القراء الكبار للشعبي (٣٨/١).

#### شيوخ المغيرة بن شهاب:

أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن عفان (ت ٢٥هـ وضي الله عنه).

#### تلاميد المفيرة بن شهاب:

عددهم كثير وفي مقدمتهم عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي (ت ١١٨هـ)(١). خامسًا: أساتدة الكوفة:

#### ١ علقمة بن قيس النخعى:

ولد في حياة النبي ﷺ، وكان أعرج، وكان من أحسن النَّاس صوتًا بالقرآن (ت ٢٦هـ). شيوخ علقمة بن قيس:

أخذ القرآن عرضًا عن عبد الله بن مسعود (ت ٢٦هـ. رضى الله عنه) وسمع القرآن من:

- ١. على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ وضي الله عنه).
  - ٢ ـ أبى الدرداء (ت ٣٢هـ . رضى الله عنه).
- ٣ ـ «عائشة» أم المؤمنين (ت ٥٨هـ ـ رضى الله عنها).

#### تلاميد علقمة بن قيس، عرض عليه القرآن كل من:

- ١ ـ إبراهيم بن يزيد النخعى (ت ٩٠هـ).
  - ٢ . أبو إسحاق السبيعي (ت ١٣٢هـ).
    - ٣ ـ يحيى بن وثاب (ت ١٠٣هـ)(٢).
- ٢ ومن أساتذة الكوفة: أبو عبد الرحمن السلمى الضرير:
   ولد في حياة النبي ﷺ، وكان من خيرة التابعين (ت ٧٣هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية في مابقات القراء لابن الجزري (٢٠٥/٢ ـ ٢٠٦)، وانظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (٢٠١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية النهاية في طبقات ألقراء لابن الجزري (١٦/١٥).

## شيوخ أبي عبد الرحمن العثلمي:

أخذ القرآن عن كل من:

- ١ ـ عثمان بن عفان (ت ٢٥هـ درضي الله عنه).
- ٢ ـ على بن أبى طالب (ت ٤٠ م . رضى الله عنه).
- ٣ عبد الله بن مسمود (ت ٣٢هـ رضى الله عنه).
  - ٤ . زيد بن ثابت (ت ٤٥هـ . رضى الله عنه).
  - ٥. أبي بن كعب (ت ٣٠هـ. رضي الله عنه)(١).

## ثلاميذ أبي عبد الرحمن السلمي:

أخذ القرآن عنه عدد كثير أذكر منهم:

- ا عاصم بن بهدلة أبا النجود الأسدى (ت ١٢٧هـ) وهو الإمام الخامس من القراء العشرة.
  - ٢ عطاء بن السائب أبا يزيد الثقفي الكوفي (ت ١٣٦هـ).
    - ٣. أبا إسحاق السبيمي الكوغي (ت ١٣٢هـ).
    - ٤ يحيى بن وثاب الأسدى الكوفي (ت ١٠٢هـ).
  - ٥ الحسن بن على بن أبي طالب (ت ٥٠ رضي الله عنهما).
  - 7. الحسين بن على بن أبى طالب (ت 11هـ . رضى الله عنهما)().
- ٣- ومن أساتة الكوفة: الأسود بن يزيد النّخَميّ الكوفي (ت ٧٥هـ)، وهو من
   خيرة التابعين، وكان يختم القرآن كل ست ليالي، وفي رمضان كل ليلتين.

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١١٢/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٤١٣/١)، وانظر: ممرفة القراء الكبار للذمين (١٥/١).

# شيوخ الأسود بن يزيد النخمى:

أخذ القرآن عرضًا عن عبد الله بن مسعود (ت ٢٢هـ . رضى الله عنه).

#### تلاميذ الأسود بن يزيد النخمى:

قرأ عليه كل من:

۱ - يحيى بن وثاب (ت ١٠٣هـ).

۲۰ إبراهيم النخمى (۹۰هـ).

٠٦ أبو إسحاق السبيعى (ت ١٣٢هـ).

\* \* \*



أولا: أنواع القراءات، وأقوال العلماء في حكم كل نوع.

ثانيا : صلة القراءات العشر بالأحرف السبعة

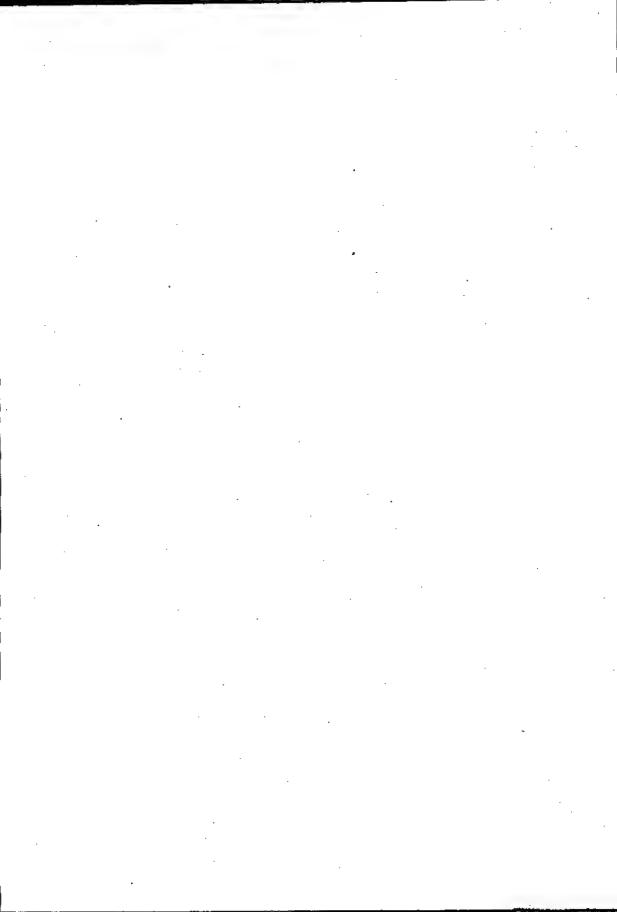

## أولا: أنواع القراءات، وأقوال العلماء في حكم كل نوع

وهذا بيان لما ذكره العلماء في هذه القضية الهامة:

أولاً، قال أبو الفتح عثمان بن جنى (ت ٣٩٣هـ):

(القراءات على ضربين، الأول ضرب اجتمع عليه أكثر قرّاء الأمصار<sup>(۱)</sup>، والثاني ضرب تعدّى ذلك فسمّاه أهل زماننا شاذًا، أي خارجًا عن قراءة القراء السبعة)<sup>(۲)</sup>،

النيا، قال مكى بن أبى طالب (ت ٤٣٧هـ):

(إن جميع ما روى من القرآن ثلاثة أقسام:

القسم الأول، يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال:

- ١. أن ينقل عن الثقات عن النبي ﷺ،
- ٢ . يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغًا .
  - ٣. أن يكون موافقًا لخط المصحف.

فإذا اجتمعت فيه هذه الثلاث قرئ به، وقطع بصحته لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده.

القسم الثنائي؛ ما صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل، ولا يقرأ به لعلتين:

العلة الأولى: أنه لم يؤخذ بإجماع، وإنما أخذ بخبر الآحاد، ولا يثبت قرآن يُقرأ به بخبر الواحد.

العلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه العلماء، فلا يُقطع بصحته، وما لم يقطع بصحته فلا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبش ما صنع إذا جحده،

<sup>(</sup>١) وهذا هو الذي يقرأ به القراء المشرة، وهي القراءات المتواترة، أ

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتسب لابن جنّى (٢٢/١).

والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل، وإن وافق خط المصحف) اهـ.

عُالْقًا، قال جلال الدين السيوطى (ت ٩١١هـ):

(إن القراءات على سنة انواع:

الشوع الأول: المستواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك<sup>(١)</sup>.

والتوع الثاني، المشهور، وهو ما صح سنده، ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية، والرسم، واشتهر عند القراء فلم يعد من الفلط ولا من الشذوذ(٢).

والنوع الثالث: الأحساد: وهو منا صبح سنده، وخالف الرسم أو المنزيية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا لا يقرأ به.

والتوع الرابع الشاذ وهو ما لم يصح سنده، وفيه كتب مؤلفة (١).

واللوع الخامس: الموضوع : كقراءات (الأوزاعي).

والتوع السادس؛ المدرج ،

وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير) اهم.

رأبعاً، قال الدكتور/ محمد بن محمد بن محمد بن سالم محيسن مؤلف هذا الكتاب:

<sup>(</sup>١) ثمله أراد بالقالب: قراءة القراء المشرة، وهذا هو الصبعيح،

 <sup>(</sup>٢) أقول هذا كلام ينتمنه التمثيل، ومما لا جدال فيه لا تدخل فيه قراءة القراء المشرة، لأن قراءتهم كلها متواترة، وقد قال بذلك كل من: أبى الفتح عثمان بن جنّى، ومكى بن أبى طالب، وقد تقدم بيان ذلك.

 <sup>(</sup>٢) من الكتب المؤلفة في القراءات الشادة وهي مطبوعة:

١. المحتسب لابن جني، وهو في جزيين، ط. القاهرة.

٢. مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، طه القاهرة ١٩٣٤م.

٣. القراءات الشاذة للشيخ عبد الفتاح القاضي، ط. القاهرة،

#### القراءات تنقسم قسمين،

القسم الأول: القراءات المتواترة. وهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط:

الشرط الأول، أن تكون وصلت إلينا بطريق التواتر، وذلك بأن يرويها ويقرأ بها جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى رسول الله نقط.

والشرط الثاني، أن تكون القراءة موافقة للغة العربية.

والشرط الثالث ان تكون القراءة موافقة لرسم المصاحف التي كتبت في عهد عثمان . رضي الله عنه . وهو المعروف بالرسم العثماني،

وحكم هذا القسم؛ أنه يجب اعتفاد أنه القرآن المنزل على نبينا «محمد» ﷺ، الثابت في المرضة الأخيرة، المتعبد بتلاوته، ويحرم جحوده، ومن أنكره، أو أنكر بعضه فقد كفر بما أنزل على نبينا «محمد» ﷺ(۱).

والقسم الثاني؛ القراءة الشاذة، وهي أربعة أنواع(٢):

## ١. النوع الأول: الأحاد:

والمراد به ما وافق اللغة المربية، والرسم العثماني، ونُقل بطريق الآحاد، ومع ذلك لم يُشتهر، ولم يستغض بين علماء القراءات، وهذا لا تجوز القراءة به.

## ٧- والنوع الثاني، الشاذ،

وهو ما فقد أحد الأركان الثلاثة، أو معظمها، وهذا لا تجوز القراءة به.

وه الله الله المكن (١٢٥هـ). ٢. الإمام عبد الله بن كثير المكن (١٢٠هـ).

٤. الإمام عبد الله بن عامر الشامي (١١٨هـ).

٦. ممزة بن حبيب الزيات (١٥٦هـ)،

٨. الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع (١٢٨هـ).

<sup>-</sup> ١- الإمام خلف بن هشام البزّار (٢٢٩هـ)،

<sup>(</sup>١) والقراءات المتواترة هي قراءة الأثمة المشرة وهم:

١ \_ الإمام نافع بن أبي نعيم (١٦٩هـ).

٣. أبو عمرو بن العلاء اليصري (١٥٤هـ)،

ه. عاصم بن أبن النجود (۱۲۷هـ).
 ۷. الكسائي على بن حمزة (۱۸۹هـ).

٠٠. يعقوب الحضرمي (٢٠٢هـ).

 <sup>(</sup>٢) القراءات الشاذة بأنواعها الأريمة لا تجوز القراءة بها.

## ٣- النوع الثالث: المدرج:

وهو ما زيد هي القراءات على وجه التقسير، مثل قراءة سعد بن ابي وقاص . رضى الله عنه .: ﴿ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخُتُ مِن أَم ﴾ [النساء: ١٢].

# ٤ - التوغ الرابع: الموضوع:

كقراءات الأوزاعي، والله اعلم.

# ثانيًا: صلة القراءات العشر بالأحرف السبعة .

بالرجوع إلى ما كُتب في هذه القضية الهامة أمكنني تلخيصها في قولين: القول الأول:

مفاده أن القراءات العشر، التي يقرأ به القراء في جميع انحاء العالم هي بعض الأحرف السبعة التي نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا على خلال مدة بعثته وهي التي ثبتت في العرضة الأخيرة.

أمَّا بقية الأحرف السبعة فقد نسخت بدليل قوله . تعالى .: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وهي سورة مدنية.

وقوله . تعالى . : ﴿ وَإِذَا بَدُلْنَا آيَةً مُكَانَ آيَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ \* قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى للمُسْلَمِينَ ﴾ [النحل: ١٠٢]، وهي سورة مكية.

وجميع القراءات التي لم تثبت في العرضة الأخيرة هي قراءات شاذة. وقد قال بهذا جمهور العلماء، أذكر منهم:

- ١ . مكى بن أبي طالب (ت ٤٣٧هـ).
- ٢ ـ أبا العباس أحمد بن عمار المقرئ (ت ٤٤٠هـ).
  - ٣. أبا على الأهوازي (ت ٤٥٦هـ).

وهذا قبس مما قاله هؤلاء العلماء الأجلاء في هذه القضية الهامة:

أولاً: هال مكى بن أبى طالب. رحمه الله ، وهو من علماء القراءات، ومؤلفاته فى ذلك معروفة ومشهورة: (هذه القراءات كلها التى يقرأ بها الناس اليوم<sup>(1)</sup>، وصحت روايتها عن الأثمة إنما هى جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن، ووافق اللفظ بها خط المصحف<sup>(1)</sup>، الذى أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه وعلى اطراح ما سواه)<sup>(1)</sup>.

غانياً . قال أبو العباس أحمد بن عمّار المقرئ (ت ٤٤٠ - رحمه الله) وهو من خيرة علماء القراءات: (أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك، أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات(٤) هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن)(٥).

#### تعقيب وترجيح

أقول: إن هذا القول الأول الذي منضمونه أن القراءات التي يقرأ بها المسلمون الآن هي بعض الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، هذا القول هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه نفس المؤمن، وهناك أكثر من دليل على ذلك، ومن هذه الأدلة ما يلي:

أُولًا. قول الله . تعالى .: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [المجر: ٩].

فهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة بأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه المنزل على نبينا «محمد» وهو يشمل جميع القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة، وهذا من أقوى الأدلة على صحة هذا القول،

<sup>(</sup>١) وهي المروية عن القراء العشرة بالسند الصحيح المتواثر حتى رسول الله 🎉، وقد قرأت بها والحمد لله رب العالمين.

 <sup>(</sup>٢) المراد بالمصنعف ما كتبه الصحابة الأربعة وهم:

٢ عبد الله بن الزبير، وهو من المهاجرين-

ا ويد بن ثابت الأنصارى،
 ٢ سميد بن العاس، وهو من المهاجرين،

غيد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو من المهاجرين، في عهد عثمان بن عفان (ت ٣٥هـ ، رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٢) الإبائة لمكن بن أبي طالب (ص ٢ - ٣)،

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة الأثمة المشرة، وستظل بإذن الله . تعالى ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

<sup>(</sup>٥) المرشد الوجيز من١٩١٠

قُلْنَياً، من ينعم النظر في القراءات العشر التي يقرأ بها المسلمون الآن يجدها مشتملة على عدد من اللهجات العربية الفصيحة غير لهجة قريش، فوجود هذه اللهجات من أقوى الأدلة على أن هذه القراءات العشر هي بعض الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، وهي التي ثبتت في العرضة الأخيرة، أي لم تتسخ تلاوتها.

عُالْقاً ، لم يثبت من طريق صحيح ولا ضعيف أن عثمان ـ رضى الله عنه ـ امر بالقراءة بحرف قريش فقط، وأمر بترك القراءة بباقى القراءات التى ثبتت فى العرضة الأخيرة.

#### القول الثاني،

مؤداه أن القراءات العشر التي يقرأ بها المسلمون الآن هي حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها «جبريل» عليه السلام - على نبينا «معمد» ﷺ، وثبتت في العرضة الأخيرة.

## وقد جنح إلى هذا القول كل من،

۱ - ابی جعفر محمد بن جریر الطبری (ت ۳۱۰هـ).

٢- أبى طاهر عبد الواحد بن أبى هاشم تلميذ الطبرى.

ومما يؤسف له أنه سلك سبيل الطبرى وقال بقوله بعض المتأخرين، وهم مقلدون فقط وليسوا باحثين، بل من أعرفه منهم لا صلة له من قريب ولا بعيد بالقراءات القرآنية أى أنه لم يتلقها ولم يقرأ بها.

وقد قال أبو جعفر الطبرى في هذا: (الأمة أمرت بحفظ القرآن، وخيرت في قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة شاءت)(١). إلى أن يقول الطبرى:

<sup>(</sup>١) أقول هذا الكلام يمتبر باطلاً لأنه لا دليل عليه لا من القرآن، ولا من السنة، وكل حكم شرعى ينقصه الدليل يمتبر باطلاً، ويخاصه في هذه القضية الهامة، وصدق رسول الله عليه (د قال: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين».

(فحملهم عثمان على حرف واحد وتجعمهم على مصحف واحد، وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه(۱) فاستوثقت له الأمّة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له)(۱)،

إلى أن يقول: (فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها، وعفو آثارها) (٢٠). إلى أن يقول الطبرى: (هإن قال بعض من ضعفت معرفته: كيف جاز لهم ترك قراءة اقراهموها رسول الله على وأمرهم بقراءتها؟

قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة)(1).

## تعقيب أخير على كلام الطبرى شيخ المفسرين:

مما لا جدال فيه أن كلام الطبرى من أوله إلى آخره تنقصه الأدلة الصحيحة من الكتاب أو من السُنَّة، ويخطَّنُه ما عليه المسلمون منذ عهد رسول الله على حتى وجدت مدارس القراءات في الأمصار التي كانت موجودة على عهد عثمان . رضى الله عنه ..

ومن هذه المدارس انتشرت القراءات ودخلت جميع الأمصار التى افتتحها المسلمون بعد عهد عثمان ـ رضى الله عنه ـ، إذ إن الرواة عن الأئمة القراء كانوا في العصر الثاني عددًا كبيرًا، فأراد المسلمون أن يقتصروا على عدد من هؤلاء القراء:

<sup>(</sup>۱) أقول في عهد عثمان لم يكتب مصبحف واحد بل كتبت سنة مصاحف، ووزّعت على الأمصار، ومع كل مصبحف قارئ يعلم المسلمين قراءة القرآن-

وهذه المصاحف السنة كتبت متفاوتة طيما بينها بحيث شملت جميع القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة، وكانت هذه المصاحف فيما بعد المصدر الأساسي للرسم العثماني، وألقت في ذلك الكتب منها المنتثور ومنها المنظوم، وقد درستُ هذا الرسم خلال ست سنوات في الأزهر الشريف،

 <sup>(</sup>٢) هذا الكلام وهم من الطبرى، لأن المسلمين من عهد الرسول الله لم يتركوا القراءة بالقراءات التي ثبتت في المرضة الأخيرة حتى وصلت إلينا، وقد تلقيتها وقرأت بها والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>٢) أقول: كيف يقول الطبرى هذا الكلام، والقراء موجودون في كل عصر وفي كل جيل، وقد أنشئت لذلك مماهد القراءات في جميع أنعاء المالم، كما أن المؤلفات في القراءات العشر متعددة، منها العنثور، والمنظوم، وأحفظ من المنظوم مايقرب من ثلاثة آلاف بيت، والحمد لله رب العالمين، كما أنفتُ في القراءات المتواترة عددًا من المصنفات.

<sup>(</sup>٤) انظر: تقصير الطبرى (١/٥٨، ١٣، ٦٤).

فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل، وحسن الدين، وكمال العلم، واشتهر أمره، وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل، وثقته فيما قرأ وروى.

فأفردوا من كل مصر وجّه إليه عثمان مصعفا قارئًا من خيرة القراء.

فكان الإمام نافع بن أبى نعيم (من أهل المدينة المنورة).

والإمام عبد الله بن كثير المكى (من أهل مكة المكرمة).

والإمام أبو عمرو بن العلاء البصرى (من أهل البصرة).

والإمام عبد الله بن عامر الشامي (من أهل الشام).

والإمام عاصم بن أبي النجود.

والإمام حمزة بن حبيب الزيات (من أهل الكوفة).

والإمام الكسائي على بن حمزة (من أهل العراق).

وكل هؤلاء القراء ممن اشتهرت أمانته، وطال عمره في الإقراء، وارتحل النَّاس إليه من البلدان.





اولا الكيفية المثلى لقراءة القرآن.

ثانيا الكان القراءة الصحيحة.

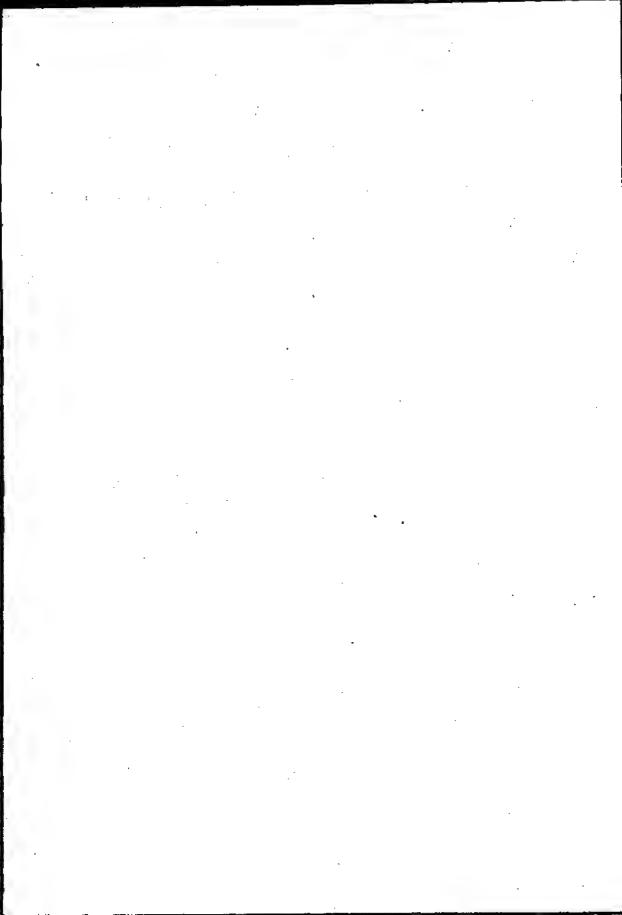

## أولاء الكيفية المثلى لقراءة القرآن

اعلم أخى المسلم أن قبراءة القبرآن الكريم لا بدًّ أن تكون موافقة لكيفية مخصوصة (١). وهذه الكيفية لأهميتها فقد أهتم بها العلماء منذ العصور الأولى، ووضعوا لها القواعد والمصنفات، وهي التي عرفت فيما بعد بعلم تجويد القرآن(١).

ولعل أول من وضع كتابا مستقلا في علم التجويد هو موسى بن عبد الله بن يحيى بن الخاقاني البغدادي (ت ٣٦٥هـ)(٢). ثم جاء أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر الفحّام الصقلي الإسكندري (ت ٥١٦هـ)، فصنف كتابه «التجويد لبغية المريد»(١).

ثم جاء برهان الدين إبراهيم بن موسى الكركى (ت ٨٥٣ هـ)، فصنف كتابه «درة القارئ المجيد في أحكام القرآن والتجويد»(٥).

وكان هذا قبل محمد بن محمد بن محمد بن الجزرى (ت  $\Lambda$  هـ) مؤلف كتاب «التمهيد في علم التجويد» (۱).

وهكذا نرى العلماء كانوا يتعاقبون في وضع المصنفات المتضمنة للقواعد التي بموجبها يستطيع المسلم قراءة القرآن وفقًا لما نقل عن النبي الله.

وهذه المصنفات في عصرنا الحاضر تعد بالعشرات ولله الحمد،

فإن قيل نريد إلقاء الضوء على الأدلة التي تثبت وجوب قراءة القرآن وفقًا للكيفية التي نزل بها أمين الوحي «جبريل». عليه السلام ـ على نبينا «محمد» عليه

<sup>(</sup>١) وقد تمامت هذه الكيفية، وقرأتُ بها، ولله الحمد والشكر عددًا من ختمات القرآن من أوله إلى آخره، بالسند الصحيح إلى رسول الله الله الله الله المالمين. وصنفت فيها، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>٢) مما يؤسف له ويقشمر منه بدن المسلم أنه يوجد الآن من يقول: لا داعي لمعرفة قواعد التجويد، لأنه تجوز القراءة بدون مراعاة هذه الأحكام، بل يوجد من ألف كتؤبًا ضمته العسد عن تعلم أحكام التجويد، قلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل،

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون (٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: كثيف الطنون عن أسامي الكتب والفنون (٣٥٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون (٧٤٢/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الطبون من أسامي الكتب والنبون (١٨٤/١).

وقرأ بها الرسول ﷺ، وعلمها الصحابة. رضى الله عنهم .، والصحابة علموها من بعدهم وهكذا وصلت إلينا بطريق التواتر والسند الصحيح.

# أقول وبالله التوفيق:

لقد قامت الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنّة والإجماع على وجوب قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة وفقًا للكيفية التى نقلت عن الهادى البشير ﷺ.

# أولاً، الأحلة من الفرآن الكريم،

هَالِ الله . تعالى .: ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرَّانَ تَرْتِيلاً ﴾ [المزمل: ٤].

- ١ قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): معنى ذلك: اقرأه حرفًا حرفًا. اهـ(١).
- ٢ وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ): معنى الآية هو أن يبين جميع الحروف، ويفى حقها من الإشباع، اهـ(١).
  - ٣- وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) قال: ترسل فيه ترسلا اهـ(١).
    - ٤ وقال ابن عباس (ت ١٨هـ رضى الله عنهما) بيِّنه تبيينًا اهـ(٢).

وأقول: قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ورتل ﴾ فعل أمر وهو هنا للوجوب، لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلى غيره من الأمر أن يكون للوجوب إلى غيره من الندب أو الإباحة أو الإرشاد، ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب إلى غيره.

## كانيا الأدلة من السنة المطهرة

#### قال النبي على:

«اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجىء أقوام بعدى يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلويهم، وقلوب من يعجبهم شأنهم» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الشوكاني (١٤١٧)،

<sup>(</sup>٢) انظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرشد الوجيز إلى علوم لتملق بالكتاب العزيز ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهش هي شعب الإيمان (٤٢٩/١)، وذكره السيوطي هي الجامع الصنفير (٤٣/١)،

أقول: لعبل المراد بقوله ﷺ: «اقربوا القرآن بلحون العرب واصواتها» أي اقراوه بالكيفية التي نقلها العرب عن النبي ﷺ،

ومما هو معلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين.

هال . تعالى .: ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨].

وقال . تعالى .: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣].

# ثَالثًا ، الإجماع ،

لقد أجمعت الأمَّة منذ نزول القرآن على نبينا «محمد» على وجوب قراءة القرآن قراءة صحيحة وسليمة من التحريف، والتصحيف، مجردة من الزيادة، أو النقصان، وذلك وفقًا للكيفية التى نقلها القرّاء جيلا بعد جيل بالسند الصحيح حتى رسول الله على لأن القراءة مبنية على التلقى والمشافهة، وهذه الكيفية هى التى وضع لها العلماء القواعد المعروفة بعلم التجويد، هذا وبالله التوفيق.

## ثَانيًا: أركان القراءة الصحيحة:

بالبحث والاستقراء تبين لى أنه ورد في هذه القضية الهامة عدد من الأقوال. وحسبى أن أذكر أشهر هذه الأقوال، فأقول وبالله التوفيق.

أولاً: قبال مكى بن أبى طالب (ت ٤٣٧هـ): (أكثر اختياراتهم للحروف إذا اجتمع فيها ثلاثة أشياء:

الأول ، قوة وجهه في العربية .

الثاني : موافقته لخط المصحف.

الثالثم، اجتماع الأمة عليه.

ثُمُّ قال: (وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا ما يلي:

١ ـ أنَّ ما صح سنده،

٢ . واستقام وجهه في العربية،

٣- ووافق خطه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها(١). ولو رواه سبعون ألفًا متفرقين أو مجتمعين. فهذا هو الأصل الذي بني عليه في ثبوت القراءات عن سبعة أو عن سبعة آلاف (١). فاعرفه وابن عليه)(١).

# ثانيًا: قال أبو محمد إبراهيم الجميري (ت ٧٣٢هـ):

(الشرط واحد: هو صحة النقل، ويلزم الآخران فبهذا الصابط يُعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها، فمن أحكم معرفة حال النَّقَلة، وأمعن في العربية، وأتقن الرسم - أي رسم المصاحف العثمانية - انحلت له هذه الشبهة)(1).

ثالثًا: قال محمد بن الجزري (ت ٨٣٢هـ):

(أركان القراءة الصحيحة ثلاثة هي:

١. كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه.

٢. ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.

٣. وصبح سنندها،

فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأثمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأثمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها:

١ ـ ضعيفة، ٢ ـ أو شاذة، ٣ ـ أو باطلة،

<sup>(</sup>١) أى: في قول الرسول ﷺ: «أنزل القرآن على سبع أحرف،

 <sup>(</sup>٢) أي: عن سبعة أو عن سبعة آلاف من القراء.

 <sup>(</sup>٢) انظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١٢/١).

سبواء كانت عن السبعة، أو عمّن هو أكبر منهم، وهذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف)(١)، وهذه الأركان الثلاثة أشار إليها ابن الجزرى في متن الطيبة بقوله:

فكل ما وافق وجه نحوى وكان للرسم احتمالا يحوى

وصح إسنادًا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركسان

وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة

رابعًا: قال محمد بن محمد أبو القاسم النويري (ت ٥٥٧ هـ):

(إن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة منهم:

١ ـ محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الفزالي (ت ٥٠٥هـ).

٢ . موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (ت ٦٢٩هـ).

٣- عبيد الله بن مسعود بن محمود الحنفى (ت ٨٤٧ هـ). هو ما نقل بين دهنى
 المصحف نقلا متواترًا فالتواتر جزء من الحد فلا تتصور ماهية القرآن إلا به)(٢).

#### تعقيب وترجيح:

من ينعم النظر في الأقوال التي ذكرتها في هذه القضية الهامة يستطيع أن يحكم بأنه هناك إجماع من العلماء على أن القراءة الصحيحة هي ما اجتمع فيها ركنان:

الركن الأول، هو موافقة القراءة لوجه من أوجه اللغة العربية، سواء كان أفصح أو فصيحًا مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه.

والركن الثانى هو موافقة القراءة لخط أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. وقد أختلف في الركن الثالث على قولين:

<sup>(</sup>١) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: القراءات الشاذة، للشيخ عبد الفتاح القاضي ص٣٠،

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط التواتر.

والقول الثاني: ذهب ابن الجزرى وبعض المتأخرين إلى الاكتفاء بصبحة السند بدلا من التواتر.

وأرى أن قول الجمهور الذي يشترط التواتر، هو القول الراجع الذي لا ينبغي العدول عنه، لأن القرآن هو المصدر الأول والأساسي في التشريع الإسلامي، لهذا كان لا بد من اشتراط التواتر إذ لا تتصور ماهية القرآن إلا به، والله اعلم.





# القراء العشرة وسلسلة أسانيدهم في القراءة حتى رسول الله ﷺ



# القراء العشرة وسلسلة أسائيدهم في القراءة حتى رسول الله علي الله المناه

يعلم الله ـ تمالى ـ الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء أن هدفى من هذا البحث هو الرد على الذين ينكرون القسراءات التى ثبستت فى العرضة الأخيرة، وأقول لهم ولجميع المسلمين:

الحمد الله، هذه القراءات وصائنا بالسند الصبحيح حتى رسول الله على وقد تلقيتها وقرأت بها من أول القرآن إلى آخره خلال سبع سنوات في الأزهر الشريف بمصر الحبيبة على شيخي المرحوم الشيخ/ عامر السهد عثمان، أستاذ القراءات بالأزهر، وشيخ عموم قراء المقارئ.

ومن نعم الله على التي لا تحصى أننى أقرأت بهذه القراءات الآلاف من أبناء المسلمين من عام ١٩٥٣م حتى الآن.

وقد وفقني الله . تعالى ـ وصنفت عددًا من الكتب التي لها صلة بالقراءات، مثل:

- ١ أحكام تجويد القرآن،
  - ٢ القراءات السبع،
- ٢- القراءات الثلاث المتممة للعشرة.
  - ٤ القراءات العشر،
  - ٥ توجيه القراءات،
  - ٦ أثر القراءات في علوم الغربية.
    - ٧ علم ضبط القرآن الكريم.

والفضل في ذلك كله هو لله رب العالمين.

بعد ذلك أعود إلى الكتابة عن موضوع هذا المبحث فأقول وبالله التوفيق:

## الإمام الأولى: نافع المدئي (بي ١٦٩هـ).

هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، وكان شديد سواد اللون، وكان حليف حمزة بن عبد المطلب أو أخيه العباس.

قبال عنه الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ. رحمه الله تعالى): (نافع إمام الناس في القراءة)(١).

ولد الإمام نافع سنة (٧٠هـ) سبعين من الهجرة، وتُوفى بالمدينة سنة (١٦٩هـ) تسع وستين ومائة من الهجرة.

وقد انتهت إلى الإمام نافع رئاسة الإقراء في المدينة المنورة، وقد أقرأ بها أكثر من سبعين سنة(٢).

# شيوخ الإمام نافع في الفراءة،

اتفقت المصادر على أن الإمام ناهمًا قرأ على سبعين من التابعين أذكر منهم:

- ١ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت ١١٧هـ).
  - ۲ یزید بن رومان (ت ۱۲۰هـ).
  - ٣- أبا جعفر يزيد بن القعقاع (ت ١٢٨هـ).
    - ٤ شيبة بن نصاح القاضى (ت ١٣٠هـ).
    - ٥ مسلم بن جندب الهذلي (ت ١٣٠هـ).

وقد تلقى هؤلاء الخمسة القراءة عن ثلاثة من الصحابة وهم:

- ١- أبو هريرة (ت ٥٩هـ، رضي الله عنه).
- ٢ عيد الله بن عباس (ت ١٨هـ رضى الله عنهما) -
  - ٢- عبد الله بن عياش المخزومي (ت ٧٨هـ).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١/ ٠٠، ٢٧) طبعة القاهرة.

وقد تلقى هؤلاء الثلاثة القراءة عن أُبّي بن كعب (ت ٣٠هـ ـ رضى الله عنه). وتلقى أُبّي بن كعب على رسول الله ﷺ (١).

من هذا يتبين أن قراءة الإمام نافع متصلة السند بالنبي كله.

## الإمام الثاني: ابن كثير (ت ١٢٠هـ).

هو عبد الله بن كثير بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكى من علماء الطبقة الثالثة (٢٠)، ولد ابن كثير سنة (٤٥هـ) خمس وأريمين من الهجرة، وتوفى سنة (١٢٠هـ) عشرين ومائة من الهجرة (٢٠).

# شيوخ ابن كثير

تلقى ابن كثير القراءة على كل من:

- ١. أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي (ت ١٨هـ).
- ٢ . أبى الحجاج مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ١٠٤هـ).
  - ٣. درباس بن عباس، لم أقف له على تاريخ وفاة.

وقرأ عبد الله بن السائب شيخ ابن كثير على كل من:

- ١. أُبَىِّ بن كعب (ت ٢٠هـ).
- ٢ . عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ).

وقرأ مجاهد بن جبر شيخ ابن كثير على كل من:

- ١. عيد الله بن عباس (ت ١٨هـ).
- ٢ ـ عبد الله بن السائب (ت ١٦٨هـ).

<sup>(</sup>١) المنتى في توجيه القراءات، لمحمد سالم محيسن (١٩/١)،

<sup>(</sup>Y) انظر: معرفة القراء الكهار للذهبي (٧١/١) طبع القاهرة.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١٢٠/١).

وقرأ عبد الله بن عباس على كل من:

١ . أُبِيَّ بن كعب (ت ٣٠هـ).

۲ - زيد بن ثابت (ت ٤٥هـ).

وقرأ كل من أُبِيِّ بن كعب وزيد بن ثابت على رسول الله على (١).

ومن هذا يتبين أن قراءة ابن كثير متصلة السند بالنبي بيد.

## الإمام الثالث: أبو عمروبن العلاء البصري (ت ١٥٤هـ).

هو زيّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري.

ولد أبو عمرو بمكة سنة ١٥٤هـ، وقيل سنة ١٥٥هـ، وتوفى بالكوفة سنة ١٥٤هـ (أربع وخمسين ومائة)(٢).

# شيوني أبدى عمروه

قرأ أبو عمرو على عدد كثير بمكة والمدينة والكوفة والبصرة، ويعتبر أبو عمرو أكثر القراء شيوخًا، أذكر منهم:

١ - أبا العالية رفيع بن مهران الرياحي، لم أقف على تاريخ وفاته،

وقرأ أبو العالية شيخ أبي عمرو على كل من:

- ١ أَبَىٰ بن كعب (ت ٢٠هـ).
- ۲ زيد بن ثابت (ت ١٤٥هـ).

وقرأ كل من أَبَى بن كعب، زيد بن ثابت، على رسول الله على ومن هذا يتبين أن قراءة أبى عمرو متصلة السند بالنبي الله الله

<sup>(</sup>١) المغنى في توجهه القراءات العشر (٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) المهذب في القراءات المشر (٢/١).

# الإمام الرابع؛ ابن عامر الشامي (ت١١٨هـ).

هو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي، من التابعين، ومن علماء الطبقة الثالثة.

قال ابن عامر ولدت سنة ثمان من الهجرة، بضيعة يُقال لها رحاب، وقبض رسول الله على ولى سنتان(١).

# شيول ابن عامر،

قرأ ابن عامر على كل من:

١ عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي، لم أقف على تاريخ وهاته.

٢ \_ أبى الدرداء عويمر بن يزيد بن قيس (ت ٣٢هـ).

وقرأ عبد الله بن المغيرة شيخ ابن عامر على:

عثمان بن عفان (ت ٣٥هـ . رضى الله عنه).

وقرأ أبو الدرداء شيخ ابن عامر وعثمان بن عفان على رسول الله على (١٠).

من هذا يتبين أن قراءة ابن عامر متصلة السند بالنبي ﷺ.

# الإمام الخامس؛ عاصم الكوفي (ت ١٧٧هـ).

هو عاصم بن بهدلة بن أبى النجود الأسدى، ويكنى أبا بكر وهو من التابعين، ومن علماء الطبقة الثالثة(٢).

# شيوخ الإمام عاصم،

قرأ الإمام عاصم على كل من:

- ١ . أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي (ت ٧٣هـ).
  - ٢ . أبى مريم زر بن حبيش الأسدى (ت ٨٢ هـ).
  - ٣ أبي عمرو سعد بن إلياس الشيباني (ت ٩٦هـ).

٧٧). (٢) انتشر في القراءات المشر لابن الجزري (١٤٤/١).

<sup>(</sup>١) المنتى في توجيه القراءات العشر (٢٧/١)،

<sup>(</sup>٣) انظر: معرفة القراء الكبار (٧٣/١)،

وقرأ هؤلاء الثلاثة على:

## الإمام السادس: حمزة الكوفي (ت101هـ).

هو حَمزة بن حبيب بن عمارة الزيات؛ وهو من علماء الطبقة الرابعة(٢).

ولد حمزة سنة (٨٠ هـ) ثمانين من الهجرة، وتوفى فى خلافة أبى جعفر المنصور سنة (١٥٦) ست وخمسين ومائة(٢).

# شيوخ الإماء حمزة،

قرأ حمزة على كل من:

- ١ أبي حمزة حمران بن أعين (ت ١٣٩هـ).
- أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيمى (ت ١٣٢هـ).
  - ٣- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي (ت ١٤٨هـ).
    - 2 أبي محمد طلحة بن مصرّف (ت ١١٢هـ).
- أبى عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن
   على بن أبى طالب.

وقرأ أبو محمد طلحة بن مصرف شيخ حمزة على أبى محمد يحيى بن وثاب (ت ١٠٢هـ).

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر لاين الجزري (١٥٥/١).

<sup>(</sup>٢) المنش في توجيه القراءات المشر (٢٢/١).

<sup>(</sup>۲) الوافئ شرح الشاطبية من ۲۰.

وقرأ أبو محمد يحيى بن وثاب على عبيد بن نضلة (ت ٧٥هـ).

وقرأ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي (ت ١٣٢هـ) شيخ حمزة على عاصم بن ضمرة، لم أقف على تاريخ وهاته.

من هذا يتبين أن قراءة حمزة متصلة السند بالنبي

# الإمام السابع: الكسائي الكوفي (ت ١٨٩هـ).

هو على بن حمزة النحوى، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، وهو من علماء الطبقة الرابعة(٢).

توفى الكسائى ببلدة يقال لها (رنبويه) بالرى سنة ١٨٩هـ وفى يوم وفاته توفى محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة، فقال هارون الرشيد: (دفتًا النحو والفقه معًا بالرى)(٢).

# شيوخ الإمام الكمائي.

تلقى الإمام الكسائي القراءة عن عدد كثير، أذكر منهم:

الإمام حميزة بن حبيب الزيات (ت ١٥٦هـ). وقد تقدم سند حميزة حتى
 رسول الله ﷺ. من هذا يتبين أن قراءة الكسائي متصلة السند بالنبي ﷺ.

# الإمام الثامن: أبو جعفر المدني (١٧٨هـ).

هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، أحد علماء الطبقة الثالثة(<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكيار (١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) معرفة القراء الكيار (١/٩٥).

<sup>(</sup>١) المقنى في توجيه القراءات العشر (٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار (١٠٧/١).

# شيوخ الإماء أبني جعفره

تلقى أبو جعفر القراءة عن كل من:

- ١ . مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة (ت ٧٨هـ).
- ٢ عبد الله بن عباس (ت ١٦هـ . رضى الله عنهما).
- ٣. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي (ت ٥٩ هد. رضي الله عنه)،

وقرأ مؤلاء الثلاثة على أبنى بن كسب وضي الله عنه وقرأ أبنى بن كسب على رسول الله عليه الله المناه الله الله المناه المن

من هذا يتبين أن قراءة أبي جعفر متصلة السند بالنبي الله

# الإمام التاسع: يعقوب الحضرمي (ت٧٠٥هـ).

هو أبو محمد يعقوب بن إستحاق بن يزيد العنضرمي، وهو من علماء الطبقة الخامسة(٢).

# شيوخ الإمام يعفونه النضرمي،

تلقى القدراءة على أبس المندر سلام بن سليمان المرزس (ت ١٧١هـ). وقرأ أبو المنذر سلام بن سليمان المزنى على كل من:

- ١. الإمام عاصم الكوفي، وهو الإمام الخامس.
- ٢ \_ الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري، وهو الإمام الثالث،

وقد تقدم سندهما حتى رسول الله ﷺ(٢).

من هذا يتبين أن قراءة يعقوب الحضرمي متصلة السند بالنبي على الله

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر (١٧٨/١)-

<sup>(</sup>٢) المغنى هي توجيه القراءات العشر (٢٠١١)٠ .

الإمام العاشر: خلف البزار (ت ٢٢٩هـ).

هو أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي، ولد سنة (١٥٠هـ)، وحفظ القرآن وهو أبن عشر سنين،

# شيوخ الإماء خلعتم البزار

تلقى القراءة على سليم بن عيسى عن حمزة الكوفى، الإمام السادس<sup>(۱)</sup>. وقد تقدم سند حمزة الكوفى حتى رسول الله ﷺ. من هذا يتبين أن قراءة خلف البزار متصلة السند بالنبى ﷺ.

# تعقيب أخيره

بعد أن قدمت صورة واضعة عن ذكر أسائيد القراء العشرة حتى رسول الله والله بعيث أصبح جليًا أن قراءة هؤلاء الأثمة التي وصلت إلينا، والكل يقرأ بها الآن، ودوّنها الكثيرون من العلماء في مصنفاتهم، وأصبحت تدرس في دور التعليم في كثير من بلدان المالم الإسلامي، هي قراءة صحيحة ومتواترة، ولاينبغي لأى شخص مهما كان أن يوجه إليها أي طعن، إذ الحق أحل أن يتبع،

وصلُّ اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

وبهذا ينتهى الحديث عن مباحث هذا الكتاب:

«القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد »

وكان ذلك بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ليلة الجمعة ١١ رجب سنة ١٤١٧هـ، الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٩٦م،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر (١٩١/١).

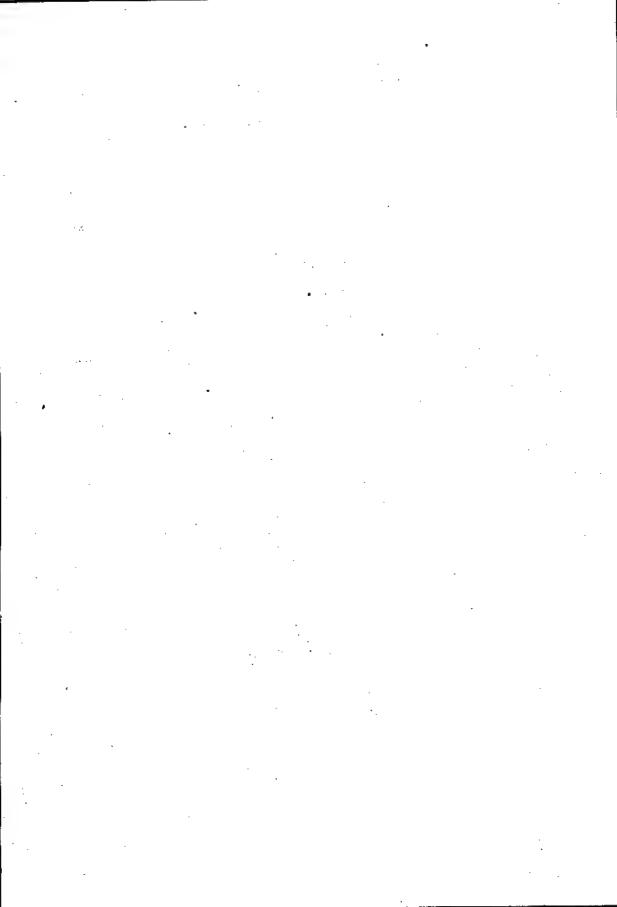

# بيني إلله الجمز الحت

#### الخاتمة

«القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد،

فى زمن يسير جدًا، وهو سبعة أيام بلياليها، ولا عجب فى ذلك لأن التوفيق من الله الذى إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون،

ويعلم الله . تعالى - العليم بذات الصدور أن هدفى من وراء تصنيف هذا الكتاب هو الدفاع عن قراءات القرآن الكريم، وأملى ورجائى أن أكون ممن تشملهم هاتان الآيتان:

الكولى، قوله . تمالى .: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحج: ٢٨]. والثافية، قوله . تعالى .: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البترة: ٢٥٧].

وختامًا اسال الله . عز وجل . أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعيننى ويوفقنى دائما إلى خدمة كتابه إنه سميع مجيب، وما توفيقى إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

الجيوًّاف، أ.د / معمد محمد محمد سالم محيسن غفرالله له ولوالسهه وخريفه والعملمين

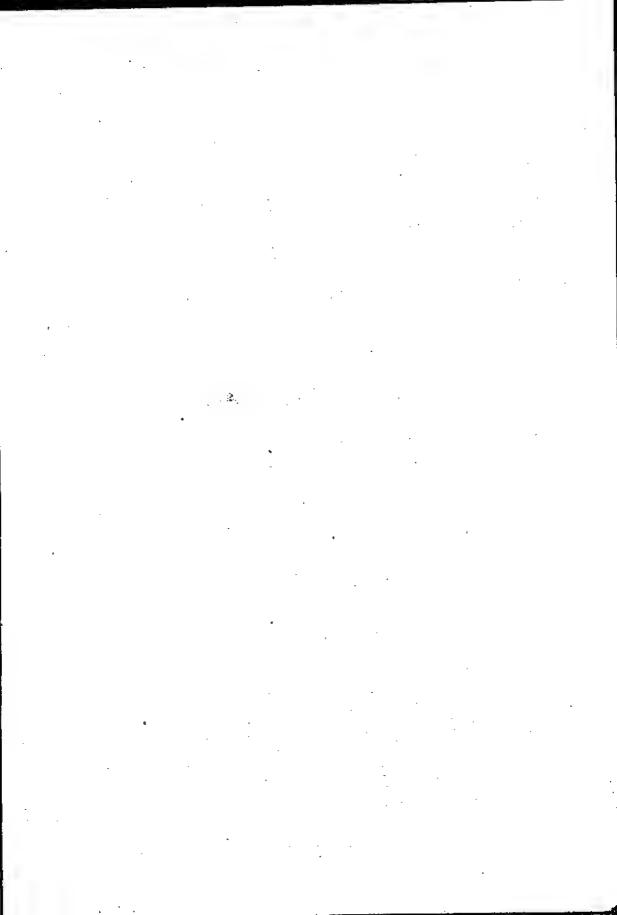

# أهم المراجع مرتبة حسب حروف الهجاء

- ١ . إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي، ط. القاهرة،
  - ٢ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي، طه. القاهرة،
  - ٣ . تفسير الطبرى، جامع البيان في تفسير القرآن، ط. القاهرة،
    - ٤ . تفسير الشوكاني، فتح القدير، ط، القاهرة،
    - ٥ . صحيح البخاري، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.
      - ٦ صحيح مسلم، ط، القاهرة،
    - ٧ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، ط. القاهرة،
      - ٨ القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ط، القاهرة،
  - ٩ . الكشف عن وجوه القراءات، مكى بن أبي طالب، ط. دمشق.
- ١٠ . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، تأليف حاجى خليفة (١٠٦٧هـ) المطبعة البهية بإستانبول / ١٩٤٣م.
  - ١١ . معرفة القراء الكبار للذهبي، طه، القاهرة،
- ١٢ المغنى في توجيه القراءات العشر للدكتور/ محمد سألم محيسن، ط. بيروت.
- ١٣ . المهذب في القراءات العشر، للدكتور/ محمد سالم محيسن، ط. القاهرة.
  - ١٤ النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ط. القاهرة،

### كلمة الناش

# أَهُولَ الحمد لله الذي أضاء بها الكون، فقال - تعالى - :

﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ كَا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ۖ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرُمُ ١ الذي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ١ عَلَمَ الإنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ١ ﴿ ﴾ .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للمائمين سيدنا محمد ﷺ القائل:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة».

فإن خير الأعمال وأجلُّها عمل يصل الإنسان بريه، فينال به الرضا والغفران، كما قال - عز وجل - : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَاتَ لَهُم مُّغْفَرَةٌ وَٱجْرٌ عَظيمٌ ﴾.

وانطلافًا من هذا الوعد كانت دكأر فحيسن للطباعة والنشر والتوزيعي برًا بصاحب هذا الأسم - رحمه الله تعالى -.

قال ﷺ: ﴿إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلث: صدقة جسارية، وعلم يُستشفع به، وولد صالح يدعو له».

مدهنا ) • أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم.

- ♦ أن نساهم في نشر الغلوم الدينية بصورة مشرقة.
- أن نساعد في إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها.
- ان نتابع نشرمؤلفات الاستأية الدائتورا عجمت سالم عجيسي رحمه الله -.

وسيئتنا استخدام التقنيات الحديثة في الطباعة والنشر.

هذه أهداهنا، وهذا طريقنا، وألاستمرار والانتشار سيكونان ﴿ بَعْضُلُ اللهِ - تعالى - ثم بفضلك أيها القارئ العزير.





# الفهوس

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣      | المقدمة                                                              |
| ٥      | المبحث الأول :                                                       |
| ٧      | أولاً: تعريف القراءات                                                |
| ٧      | ثانيًا: الفرق بين القرآن والقراءات                                   |
| ۸ .    | ثالثًا: السبب في تعدد القراءات                                       |
| ٨      | رابعًا: متى نشأت القراءات؟                                           |
| 1 -    | خامستًا: أهم فوائد تعدد القراءات                                     |
| 11     | سادسًا: حقيقة اختلاف القراءات                                        |
| 14     | سابعًا: المنهج الذي اتبعته اللجنة في كتابة المصاحف في عهد عثمان      |
|        | ثامنًا: هل المصاحف التي كتبت في عهد عشمان كانت مشتملة على            |
| 10     | القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة، أو على حرف قريش؟               |
| 15     | المبحث الثاني:                                                       |
| YI     | أولاً: تتزُّلات القرآن الكريم                                        |
| YY     | تَانيًا: الحكُّم التي تستفاد من نزول القرآن منجمًا                   |
| YY     | ثالثًا: الأدلَّة من الكتاب والسنة على نزول القرآن على نبينا «محمد» ﷺ |
| 71     | المبحث الثالث،                                                       |
| **     | أولاً: حفَّاظ القرآن من الصحابة . رضي الله عنهم .                    |
| Yo     | ثانيًا: دخول القراءات الأمصار واشتهارها                              |
| ٤٥     | المبيحث الرابيع:                                                     |
| ٤٧     | أولاً: أنواع القراءات وأقوال العلماء في حكم كل نوع                   |
| 0 •    | ثانيًا: صلة القراءات العشر بالأحرف السبعة                            |
| 00     | الميحث الخامس:                                                       |
| oY     | أولاً: الكيفية المثلى لقراءة القرآن الكريم                           |
| 04     | ثانيًا: أركان القراءة الصحيحة                                        |
| 75     | الميحث السادس،                                                       |
| 70     | القرّاء العشرة، وسلسلة أسانيدهم في القراءة حتى رسول الله ﷺ           |
| Yo     | الخاتمة                                                              |
| YY     | أهم المراجع                                                          |

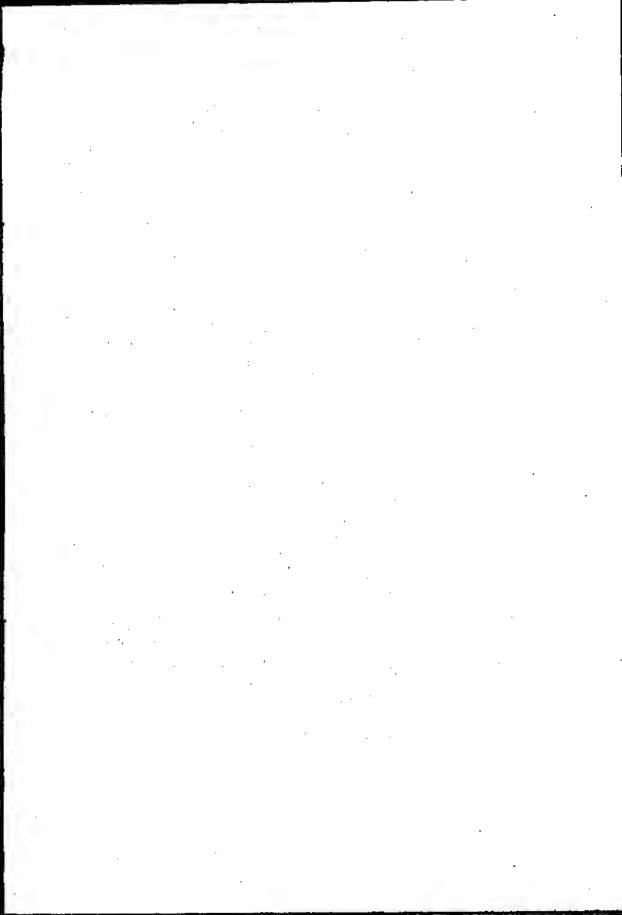

### شيوخ المؤلف

حفظ المؤلف القرآن، وجوده، وتلقى علوم القرآن، والقراعات، والعلوم الشرعية والعربية، عن خيرة علماء عصره.

#### وهمه

- حفظ القرآن الكريم على الشيخ: محمد السيد عَزّب.
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود، والشيخ: محمود بكر.
- اخذ القراءات علميا عن كل من الشيخ: عبد الفتاح القاضي، والشيخ: محمود دعبيس.
  - اخذ القراءات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: عامر السيد عثمان.
    - أخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ: أحمد أبو زيت حار.
      - أخذ عد آي القرآن عن الشيخ: محمود دعبيس،
      - أخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعبيس.
- اخذ الفقه الإسلامي عن كل من الشيخ: أحمد عبد الرحيم والشيخ: محمود عبد الدايم.
  - أخذ أصول الفقه عن الشيخ: يس سويلم.
  - أخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد.
  - أخذ المنطق عن الشيخ؛ صالح محمد شرف.
  - اخذ تاريخ التشريع الإسلامي عن الشيخ: انيس عبادة.
  - اخذ التفسير عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة، والشيخ: كامل محمد حسن.
    - أخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عبد الغفار.
    - اخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ: محمد الغزالي.
- أخذ النحو والصرف عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة، والشيخ: محمود حيلص، والشيخ: محمود مكّاوي.
  - أخذ علوم البلاغة عن كل من الشيخ: محمود دعبيس، والشيخ: محمد بحيرى.
    - أخذ فقه اللغة عن الدكتور حسن ظاظا.
    - اخذ اصول اللغة عن الدكتور حسن السيد عون.
    - أخذ مناهج البحث العلمي عن الدكتور عبد المجيد عابدين.
    - أشرف عليه في رسالة الماجستير الدكتور احمد مكى الأنصاري.
    - أشرف عليه في رسالة الدكتوراه الدكتور عبد المجيد عابدين، أكرمه الله.

### المؤلف

- ولد بقرية الروضة، مركز فاقوس، محافظة الشرقية بمصر، سنة ١٩٢٩ ميلادية.
  - حفظ القرآن الكريم، وجوّده في بداية حياته.
- التحق بالازهر الشريف بالقاهرة، ودرس: العلوم الشرعية، والإسلامية، والعربية، والقراءات الفرآن، المتواترة: السبع والعشر، والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن، وضبط القرآن، وعد آي القرآن.
- حصل على الشخصص في القراءات، وعلوم القرآن، والليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية، والماجستير في الآداب العربية، والدكتوراه في الآداب العربية.

#### النشاط العلمي العمليء

أولا: عين مدرسًا بالأزهر عام ١٩٥٢م، وقام بتدريس: تجويد القرآن الكريم، القراءات القرآنية، وتوجيهها، الفقه الإسلامي: العبادات، تاريخ التشريع الإسلامي، تفسير القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، طبقات المفسرين، ومناهجهم، النحو العربيء تصريف الاسماء والافعال، البلاغة العربية.

تسانياً: عين عضواً بلجنة تصحيح المصاحف بالأزهر سنة ١٩٥٦م.

أسالتًا: عين عضوًا ضمن اللجنة العلمية التي تشرف على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة المصرية سنة ١٩٦٥م.

رابعاً: ناقش واشرف على أكثر من مائة رسالة علمية (ماجستير، ودكتوراه).

خامسًا: شارك في ترقية عدد من الاساتذة إلى استاذ مساعد، واستاذ.

سادسًا : له احاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على مائة حديث.

سابعًا: له احاديث دينية اسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد على الف حديث.

تامنًا: انتدب للتدريس بالسودان بجامعتى الخرطوم والجامعة الإسلامية بأم درمان، وبالمملكة العربية السعودية بجامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### الإنتاج العلمي:

بعرن من الله - تعالى - صنّف أكثر من تسعين كتابًا في جوانب متعددة :

- ١ القراءات والتجويد.
- ٢ التفسير وعلوم القرآن،
- ٣ الفقه الإسلامي والعبادات.
  - ٤ المعاملات.
  - ٥ الإسلاميات والفتاوي.
    - ٦ السيرق
    - ٧ النحو والصرف.
      - ٨ اللغويات.
  - ٩ الغيبيات والماثورات.
    - ١٠ الدعوة.
    - ١١ التراجم.
  - مذهبه الفقهى : الشانعي .
- عقيدته : أهل السنة والجماعة.

مشهجه في الحياة ، كان منهجه في الحياة التمسك بالكتاب والسنة ما استطاع لذلك سبيلا.

توهى : يوم السبت الموافق: الحادي عشر من صفر ١٤٢٢هـ الخامس من مايو ٢٠٠١م.

دعاؤه ، اللهم إنى أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

وصلَّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلً اللهم على سيدنا أن الحمد لله رب العالمين ...

#### مصنفات المؤلف

### القراءات والتجويد،

- ١ إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين.
- ٢ الإرشادات الجليّة في القراءات السبع من طريق الشاطبية «ثلاثة أجزاء».
  - ٣ الإفصاح عما زادته الدرة على الشاطبية وجزءان،
  - ٤ التذكرة في القراءات الثلاث وتوجيهاتها من طريق الدرة وجزءان».
    - ٥ التبصرة عما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة.
    - ٦ الترضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية.
- ٧ التوضيحات الجلية في القراءات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية.
  - ٨ الرائد في تجويد القرآن.
  - ٩ الرسالة البهية في قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٠ الفتح الربائي في علاقة القراءات بالرسم العثمائي،
    - ١١ القراءات وأثرها في علوم العربية «جزءان».
- ١٢ القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ١٣ الكامل في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة.
    - ١٤ المبسوط في القراءات الشاذة «جزءان».
    - ١٥ المجتبى في تخريج قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٦ المختار شرح الشاطبية في القراءات السبع مع توجيه القراءات.
- ١٧ المستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة، والإعراب، والتفسير «ثلاثة أجزاء».
  - ١٨ المصباح في القراءات السبع وتوجيهها من طريق الشاطبية.
  - ١٩ المغنى في توجيه القراءات العشر المتواترة «ثلاثة أجزاء».
  - ٢٠ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر وجزءان،
- ٧١ النجوم الزاهرة في القراءات العشر المتواترة وتوجيهها من طريقي الشاطبية والدرة.
- ٢٢ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها وثلاثة أجزاءه.
  - ٢٣ الأشباه والنظائر في توجيه القراءات.
  - ٢٤ تهذيب إنحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر..
    - ٢٥ شرح تحفة الأطفال والجزرية لبيان الأحكام التجويدية.
  - ٢٦ شرح المنظومة السخارية في متشابهات القراءات القرآنية.
    - ٢٧ شرح طيبة النشر في القراءات العشر.
      - ۲۸ في رحاب القراءات.
      - ٢٩ مرشد المريد إلى علم التجويد.
        - ٣٠ القراءات السبع الميسرة.

#### التفسير وعلوم القرآن:

- ١ الهادي إلى تفسير غريب القرآن،
  - ٢ إعجاز القرآن،
  - ٣ إعجاز وبلاغة القرآن.
- ٤ أعلام حفًّاظ القرآن الكريم (سلسلة أحاديث).
  - ه البرهان في إعجاز وبلاغة القرآن.
- ٦ الروايات الصحيحة في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
  - ٧ الكشف عن أسرار ترتيب القرآن.
  - ٨ اللؤلؤ المنثور في تفسير القرآن بالمأثور «ستة أجزاء».
    - ٩ تاريخ القرآن.
    - ١٠ روانع البيان في إعجاز القرآن.
    - ١١ طبقات المفسرين ومناهجهم.
- ١٢ فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جزمًا).
  - ١٣ فتح الملك المنان في علوم القرآن وثلاثة أجزاء».
    - ١٤ فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن.
- ١٥ فضَّل قراءة بعض آيات وسور من القرآن مؤيداً بسنة النبي ﷺ .
  - ١٦ في رحاب القرآن الكريم وجزءان ٥.
  - ١٧ في رياض القرآن (سلسلة أحاديث).
  - ۱۸ معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ دجز ان».
    - ١٩ معجم علوم القرآن وثلاثة أجزاءه.
      - ٢٠ من وصايا القرآن الكريم.

#### فقه وعبادات:

- ١ أثر العبادات في تربية المسلم.
- ٢ أحكام الطهارة والصلاة في ضوء الكتاب والسنَّة وجزءان».
  - ٣ الإرشادات إلى أعمال الطاعات.
  - ٤ الترغيب في الأعمال المشروعة في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٥ الحج والعمرة وأثرهما في تربية المسلم وأحكام قصر الصلاة وجمعها في السفر.
- ٣ الحدود في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة والكشف عن حكمة التشريع الإسلامي من إقامتها.
  - ٧ الصلاة في ضوء الكتاب والسنّة وأثرها في تربية المسلم.
    - ٨ الصيام أحكامه وآدابه وقضائله وأثره في تربية المسلم.
      - ٩ فقه الكتاب والسنَّة.
  - ١٠ العبادات وأثرها في تربية المسلم في ضوء الكتاب والسنّة.
    - ١١ القضائل من الأعمال التي تقرب من الله تعالى.
      - ١٢ المحرمات في ضرء الكتاب والسنّة.
  - ١٣ تأملات في أثر العبادات، وأعمال الطاعات في تربية المسلمين والمسلمات.
    - ١٤ أركان الإسلام.

#### معاملات:

- ١ الأسرة السعيدة في ظل تعاليم الإسلام.
  - ٢ الحق أحق أن يُتبع.
  - ٣ حقوق الإنسان في الإسلام.
  - ٤ حكمة التشريع الإسلامي.
  - ٥ نظام الأسرة في الإسلام.

#### تراجم :

- ١ أبو عبيد القاسم بن سلام، حياته وآثاره اللغوية.
- ٢ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، حياته وآثاره.
  - ٣ تراجم لبعض علماء القراءات.

# إسلاميات وفتاوي ،

- ١ أنت تسأل والإسلام يجيب.
- ٢ الثقافة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٣ السراج المئير في الثقافة الإسلامية.
    - ٤ في رحاب الإسلام.

#### سيرة:

- ١ الأثوار الساطعة على دلائل نبوة سيدنا محمد على، وأخلاقه الكريمة الفاضلة في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٣ الخصائص المجمدية والمعجزات النبوية في ضوء الكتاب والسنّة.

#### نحووصرف

- ١ النحو الميسر.
- ٢ تصريف الأفعال والأسماء (في ضوء أساليب القرآن).
  - ٣ توضيع النحو.
  - ٤ معجم قواعد النحو، وحروف المعاني.

#### اللغويات :

- ١ أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٢ الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٣ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية «ثلاثة أجزاء».

# الغيبيات والمأثورات:

- ١ حديث الروح في ضوء الكتاب والسنَّة.
- ٧ الأدعية المآثورة عن الهادي البشير ﷺ ."
  - ٣ التبصرة في أحوال التبور، والدار الآخرة.
- ٤ الدعاء المستجاب في ضرء الكتاب والسنّة.
- ٥ موضوعات إسلامية في ضوء الكتاب والسئَّة «جزءان».

#### الدعسوة :

- ١ أحاديث دينية وثقافية في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٢ الترغيب والتحذير في ضوء الكتاب والسنّة.
    - ٣ الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام.
      - ٤ ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام.
        - ٥ سبيل الرشاد في ضوء الكتاب والسنة.
- ٣ في رحاب السنَّة المطهرة، سراج لكل واعظ ومرشد وخطيب.
  - ٧ منهج الأنبياء في الدّعوة إلى الله.
  - ٨ وصايا ومواعظ في ضوء الكتاب والسنّة.

#### التحقيق والتصحيح ،

- ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري (تحقيق).
  - ٢ شرح الطيبة لابن الناظم (تحقيق).
    - ٣ المغنى لابن قدامة (تحقيق).
- ٤ حاشية العلامة الصبان على تغسير الجلالين (٤ أجزاء) (تصحيح).
  - ٥ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار (تصحيح).
- ٦ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى على وفضائل أهل بيته الطاهرين (تصحيح).

#### كلمة الناشير

# ] فرأ الحمد لله الذي أضاء بها الكون، فقال - تعالى - :

﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ۚ ۖ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرُمُ ﴿ إِلَّهُ مِا لَقُلُم ﴿ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا لَمُ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد ﷺ القائل :

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»

#### ويعند ...

فإن خير الأعمال وأجلُّها عمل يصل الإنسان بريه، فينال به الرضا والغفران، كما قال - عز وجل - : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتِ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ ﴾

وانطلاقًا من مذا الوعد كانت دكار محيسن للطباعة والنشر والتوزيج، برًا بصاحب هذا الاسم - رحمه الله تعالى -.

قال ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من اللث: صدقة جسارية، وعلم يُنتفع به، وولد صالح يدعو له».

هدهنا ♦ أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم.

- أن نساهم في نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة.
- ◊ أن نساعد في إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها،
- أن نتابع نشرمؤلفات الإستاذ الديكتورا محمد سالم محيسي رحمه الله -.

وسيئتنا استخدام التقنيات الحديثة في الطباعة والنشر.



﴿ هذه أهدافنا، وهذا طريقنا، والاستمرار والانتشار سيكونان بفضل الله - تعالى - ثم بفضلك أيها القارئ العزيز.



# بيته إلله الجم الحمر الحيت

# هذه إجازة شيخى لى بالقراءة والإقراء بالقراءات العشر الصفرى والكبرى

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وأشهد أن نبينا «محمداً» رسول الله المروى عنه بالسند الصحيح في المحديث الذي رواه عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله على قال: «أقرأني جبريل - عليه السلام - على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف؛ اهد. [رواه البخاري].

كما ورد عن الهادى البشير على الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تبين فضل حملة القرآن الكريم وفضل المشتغلين بتعليمه:

فعن عثمان بن عفان \_ رضى الله عنه \_ أن النبي على قال:

"خيركم من تعلُّم القرآن وعُلَّمه، اهـ. [متفق عليه].

وعن عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ أن النبي على قال:

«اقرأوا القرآن فإن الله \_ تعالى \_ لا يعذب قلبًا وعى القرآن وإن هذا القرآن مادبة الله فمن دخل فيه أمن، ومن أحبّ القرآن فليبشر » اهـ. [رواه الدارمي].

وعن أنس بن مالك\_رضي الله عنه\_أن النبي على قال:

\*إن لله أهلين من الناس»، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» اهـ. [رواه أحمد].

وبعد..

نبقول خادم العلم والقرآن / محمد بن محمد بن محمد بن سالم بن محبسن:
من نعم الله \_ تعالى \_ التي لا تحصى أن جعلنى من حملة كتابه، ومن الذين
تلقوا القرآن الكريم بجميع رواياته وقراءاته التي صحت عن نبينا «محمد» بواسطة أمين الوحى «جبريل» \_ عليه السلام \_ عن الله \_ تعالى \_ رب العالمين.

وهذه القراءات القرآنية تلقاها الخلف عن السلف حتى وصلت إلينا بطريق التواتر، والسند الصحيح حتى نبينا «محمد» ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وأقرر وله الحمد والشكر والثناء الحسن الجميل بأنني تلقيت «القراءات العشر» بمضمّن كل من:

- (١) «التيسير» في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ).
- (۲) «الدرة» في القراءات الشلاث للإمام محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف المعروف بابن الجزري (ت: ۸۳۳هـ).

كما تلقيت ولله الحمد والشكر «القراءات العشر الكبرى» بمضمن كتاب «النشر في القراءات العشر» للإمام ابن الجزرى ـ رحمه الله ...

تلقيت جميع هذه القراءات القرآنية مشافهة على أستاذى علامة عصره، المشهور بالدّقة، والضبط، وصحة السند فضيلة الشيخ/ عامر السيد عشمان شيخ القراء، والقراءات، وجميع عموم المقارئ بمصر الحبيبة، وذلك بمعهد القراءات بالأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك خلال سبع سنوات من عام ١٩٤٦م إلى عام ١٩٥٣م.

وكان أستاذى فضيلة الشيخ/ عامر السيد عثمان يقوم بتدريس القراءات بالمعهد المذكور. ومما أحمد الله \_ تعالى \_ عليه أننى قرأت على شيخى فضيلة الشيخ / عامر السيد عثمان، القرآن الكريم كله آية آية، وكلمة كلمة، من أوله إلى آخره، وقد قرأت على شيخى مشافهة ختمتين كاملتين طوال سبع سنوات:

النحتمة الأولى: بالقراءات العشر بمضمن الشاطبية والدّرة.

والختمة الثانية: بالقراءات العشر الكبرى بمضمن طيبة النشر.

وقد أجبازني أستاذي فيغييلة الشيخ/ عامر السيد عشمان بأن أقرأ، وأقرئ القرآن الكريم بجميع القراءات، والروايات التي تلقيتها على فضيلته إفرادا وجمعًا.

فلله جزيل الحمد والمنة، ثم لشيخى خالص الشكر الجزيل أسأل الله م تعالى .. أن يسمد في أجله وأن ينفع به المسلمين وأن يجمعني معه في جنات النعيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصل اللهم على نبينا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهذا نص إجازة شيخي فضيلة الشيخ/ عامر السيد عثمان :

بسمر الله الرحس الرحيس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا "محمد" وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعل

أقرر بأن ابنى وتلميذى، محمد بن محمد بن محمد بن سالمر بن محبسن تلقى على القراءات القرآنية مشافهة بمضمن كل من، الشاطبية، والدرة، والطببة. وقد أجزئه بالقراءة والإقراء بذلك إفراداً وجمعاً.

أسأل الله أن ينفع به المسلمين إنه سميع مجيب...

# بيني لِللهُ الْجَمْزِ الْحِيْثِيرِ

# فغذه إجازة الطيبة

الحمد لله الذي خلق الإنسان، ومنحه جزيل الإحسان، وشرفه بنطق الملسان، وسهل عليه حفظ القرآن، تنزه كلامه - سبحانه وتعالى - عن الحروف والأصوات والألفاظ والألحان، فهو صفة قديمة قائمة بذاته - تعالى - قبل الزمان وبعد الزمان.

نحمده مسحانه وتعالى - أن جعلنا من ورثة هذا الكتاب العزيز، ومن علينا بجمع وجوه قراءاته وتحرير طرقه ورواياته، وشرح صدورنا بتلاوته في كل وقت وأوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يقال: أين كان؟ ولا كيف كان؟، وأشهد أن سيدنا ونبينا «محمداً» ولا عبده ورسوله القائل: «من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا منوائرا، فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان، فأقاموا إعراب كلمه من رفعه ونصبه وجرمه، واجتهدوا في والزيادة والنقصان، فأقاموا إعراب كلمه من رفعه ونصبه وجرمه، واجتهدوا في وأجادوا في بيان إدغامه وإظهاره وتحقيقه وتسهيله، ونقلوا ما يحتاجون إليه من وأجادوا في بيان إدغامه وإظهاره وتحقيقه وتسهيله، ونقلوا ما يحتاجون إليه من قطعه ووصله، ونقلوه إلينا غضاً رطبا، وأدوه إلينا صريحاً محضاً، وبينوه في الآفاق طولا وعرضاً، فأحرز لهم بالفيضل الجميل حرز الأماني، وقابلهم بوجه الفرح والتهائي.

أما بعد: فإن أهم العلوم علم القراءات، لاشتماله على جميع العلوم بالدلالات، لا سيسما وقد تصدر له رجال مسحققون وأثمة مدققون، فكشفوا عن وجهه اللثام، ونقلوه إلينا على تسحرير تام، وإن أهل القرآن هم الملحوظون من الله بعين رعايته، الممنوحون من الله بعنايته، لا يشقى لهم جليس، ولا يظفر بهم اللعين إبليس، شساع حديثهم في الأكوان، وذكرهم الله في محكم القرآن، فقال ـ تعالى \_:

﴿ ثُمُّ أُورِثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينُ اصطفينا مِن عِبادِنا ﴾ [فاطر: ٣٢].

وقال ـ عليه أزكى الصلاة والسلام ـ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وفى صحيح مسلم: «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده».

وقال رسول الله عليه: ﴿ وَقُرَاوَا الْقُرَآنَ فَإِنَّهُ يَأْتُى يُومُ الْقَيَامَةُ شَفِيعًا لأصحابه ".

وعن أنس: «إن لله أهلين من خلقه» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». وغير ذلك من الأحاديث والآثار.

ولما جاد الزمان باللوذعي الأديب، والألمعي الأريب، العالم الفاضل، والنهامة الكامل، حاوى أشنات النضائل، وفخر السادة الأماثل، من ذاع ذكرة في كل مكان الشيخ/ عامر بن السيد حفيد عثمان \_ غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه \_ جاء إلى وقرأ على ختمة كاملة عن طريق الطيبة للقراء العشرة.

ولقد ساد وجاد، وأكمد الحساد، وبلغ رتبة الكمال على رغر الحساد وأهل الضلال، وصار على غاية من الإنقان، وخاض بحر العرفان، فطلب منى الإجازة فأجزته بذلك لكونه أهلاً لذلك إجازة صحيحة بشوطها المعتبر، وأذنت له أن يقرأ ويقرئ في كل مكان حل وأي قطر نزل ـ وفقه الله تعالى للخير، وكان الله له بالعون والعناية \_

وأخبرته أنى قرأت القرآن العظيم بذلك على شيخى وأستاذى المحقق المدقق الأمين على كتاب الله المنعم المنان الشيخ/ على سبيع عبد الرحمن معه الله بالنظر إلى وجهه الكريم بجاه النبى عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو أخبرنى أنه قرأ القرآن كذلك على المحقق المدقق والأمين على كتاب الله اللطيف الخبير الشيخ/ حسن بدير من هو بالجريسي شهيز متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم بجاه النبى ذى الخلق العظيم .. وهو أخبر أنه قرأ القترآن كذلك على المحقق المدقق المدقق المرحوم الشيخ/ محمد المتولى الأزهوى، وهو أخبر أنه قرأ القرآن كذلك على المحقق المدق المدقق المدة الفاضل السيد أحمان الدرى الشهير بالتهامي - قدس الله وحده ونور ضريحه - عن قراءته على العمدة الغياضل الشيخ/ أحمد سلمونه مرحمة الله تعالى عليه عن قراءته على المدقة المدوم العمدة الفاضل على المدقق المدقق المدقق المدق الأمين على كتاب الله . تعالى - المرحوم العمدة الفاضل على المحقق المدقة الفاضل عليه العمدة الفاضل

الشيخ/ عبد الرحمن الأجهوري المالكي والعمدة الفاضل المدقبق الأمين على كتاب الله \_ تعالى ـ السيد على البدري، والعمدة الفاضل الشيخ/ محمد المنيم

فأما الشيخ/ عبد الرحمن فقد قرأ على محقق العصر الشيخ/ عبده السُّجاعى والشيخ/ أحمد البقرى والشيخ/ أحمد الأسقاطي ويوسف أفندى زاده شيخ القراء بالديار الفلسطينية عام واحد وخمسين وماثة وألف بقلعة مصر، وقت قدومه للحج الشريف وكذا الشيخ/ الأزبكاوى الشهير بالجامع الأزهر، وكذا على الشيخ/ محفوظ به أيضاً رواق بن معمر، وكذا على الشيخ/ عبد الله الشماظي المغربي، وقت رحلته إلى المدينة المنورة عام النين وخمسين ومائة والف من الهجرة.

وأما السيد على البدرى نقد قرأ على الشيخ/ أحمد الإسقاطي وكذا يوميف أفندى زاده، وكذا الشيخ/ محمد الأزبكاوي، وكذا على الشيخ/ محفوط، وكذا على الشيخ/ عبد الله المغربي.

وأما الشيخ/ عبده السجاعي فقد قرأ على محقق العصر أبي السماح المرحوم الشيخ/ أحمد البقري.

وأما الشيخ/ أحمد الإسقاطى فقد قرأ على أبي النور الدمياطي على كل من المحقق الشيخ/ أحمد البناء صاحب الإتحاف والشيخ/ أحمد سلطان المزاحى محرر الفن، وقرأ الشيخ/ أحمد سلطان على سيف الدين البصير.

وأما يوسف أفندى زاده فقد قرأ على سولانا الشيخ/ أحمد المنصورى بالدبار الفلسطينية، وقت رحلته إليها وإقامته بها، وقرأ المنصورى على الشيخ/ محمد وعلى الشيخ/ على الشيخ/ على الشيخ/ على الشيخ/ على الشيخ/ على الشيخ/ عبد الرحمن اليمنى على والده الشيخ/ شحافه ابن قاسم البقرى، وقرأ الشيخ/ عبد الرحمن اليمنى، وقد قرأ الشيخ/ على السيمى وعلى الشيخ/ أحمد بن عبد الحق السنباطى، وقد قرأ الشيخ/ على الشيراملسى على الشيخ/ عبد الرحمن اليمنى، وقرأ سيف الدين البصير على السنباطى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ السيخ/ محمد الأزبكاوى على الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ الشيخ/ محد الله الشيخ/ عبد الأوقاف الشيماطى المتصل سنده بلى صموو الدانى وقرأ الشيخ/ شحافه أيضاً على ناصر الشهيرة المتصل سنده بلى صموو الدانى وقرأ الشيخ/ شحافه أيضاً على ناصر الشهيرة المتصل سنده بلى صموو الدانى وقرأ الشيخ/ شحافه أيضاً على ناصر

البين محمد بن سالم الطبلاوى، وقرآ السنباطى والطبلاوى على شيخ الإسلام/ زكريا الانصارى على شيخه/ رضوان بن محمد العقبى عن الزين طاهر بن محمد ابن على بن محمد بن عمر النويسوى المالكى شبيخ القراء بالديسار المصرية والشيخ/ محمد القلقيلى عن شيخهما إمام الجامع الأزهر المعروف بالصّائغ عن أبى الحسن على بن شجاع بن سالم الهاشمى العباسى صهر الشاطبى على الشاطبى على الشاطبى على الشيخ/ أبى الحسن على بن هذيل على أبى داود سليمان بن نجاح على الحافظ أبى عمرو الدانى مؤلف «التيسير».

قال ابن الجزري في «التحبير»:

#### إسناد قراءة نافع

\* فأما رواية قالون: فحدثنا بها أحمد بن عمر بن محمد الجيزى قال: حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المدنى قال: حدثنا قالون عن نافع، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على شيخى أبى الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرئ الفرير، وقال لى: قرأت بها القرآن على أبى الحسن عبد الباقى بن حسن المقرئ، وقال: قرأت على أبى الحسين أحمد بن عشمان بن جعفر بن بويان، وقال: قرأت على أبى بكر أحمد بن مجمد بن الأشعث، وقال: قرأت على أبى نشيط محمد بن هارون، وقال: قرأت على قالون، وقال: قرأت على نافع.

\* أما رواية ورش: فحدثنا بها أبو عبد الله أحمد بن محفوظ القاضى بمصر، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن سهل، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا ورش عن نافع، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبى القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان المقرى بمصر، وقال لى: قرأت بها القرآن كله على أبى جعفر أحمد بن أسامة التجيبى، وقال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله النحاس، وقال: قرأت على أبى يعقوب يوسف بن عمر بن يسار الأزرق، وقال: قرأت على ورش، وقال: قرأت على نافع ونافع هو عبد الرحمن بن أبى نعيم مولى جعصونة، ويكنى بأبى رويم، وقيل غير ذلك، وأصله من أصفهان، أسود، كان إمام دار الهجرة، وعاش عمراً طويلا، قرأ على سبعين من النابعين منهم يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز، فقرأوا على عبد الله بن عباس على أبى بن كعب على رسول الله على.

#### اسناد قراءة ابن كثير

\*\* فأما رواية البزى: فمحدثنا بها محمد بن أحمد الكاتب، قال: أنبأنا أحمد بن موسى، قال: أنبأنا نصر بن محمد الضبى، قال: أنبأنا ابن أبى ببزة، قال: قرأت على عكرمة بن سليمان بن عامر، وقال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط قال: قرأت على ابن كثير نفسه، كذا قاله البزى، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبى القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد المقرى الفارسى، وقال لمى: قرأت بها القرآن كله على القرآن كله على المربى، وقال لى: قرأت بها القرآن على القرآن كله على أبى بكر محمد بن الحسن النقاش، وقال لى: قرأت يها القرآن على أبى ربيعة محمد بن إسحاق الربعى، وقال: قرأت بها على البزى.

\* وأما رواية قبل: فحدثنا بها أبو مسلم محمد بن أحمد بن على البغدادى قال: قرأت على أبى المحسين أحمد بن محمد بن عوف القوسى، وقال: قرأت على أبى الأخريط وهب بن واضح، وقال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله القُسط، وقال: قرأت على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، وقالا: قرأنا على ابن كثير، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد الحمصى المقرئ الضرير، وقال: قرأت بها على عبد الله بن الحسين البغدادى، وقال: قرأت على محمد بن معاهد، وقال: قرأت على محمد بن معاهد، وقال: قرأت على معمد بن معاهد، وقال: قرأت على قبل، وهذا البدر الثانى أبو معبد عبد الله بن كثير المكى مولى عمرو ابن علقمة تابعى وأصله من أبناء فارس، وكان طويلا جسيمًا، اسمر أشهل، يخضب بن علقمة تابعى وأصله من أبناء فارس، وكان طويلا جسيمًا، اسمر أشهل، يخضب بالمحناء، قرأ على عبد الله بن السائب المخرومي الصحابي على أبي وعلى مجاهد بن بالحناء، قرأ على عبد الله بن عباس على أبي وزيد بن ثابت على النبي ﷺ.

# إسناد قراءة أبى عمرو

\*\* فأما رواية أبى عمرو الدورى: فحدثنا بها محمد بن أحمد بن على ، قال: حدثنا أبو عبسى محمد بن أحمد بن قطن سنة ٣١٨ ثمانى عشرة وثلاث مائة قال: أبنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال: حدثنا اليزيدى عن أبى عمرو، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله من طريق أبى عمرو على شيخنا عبد العزيز بن جعفو بن محمد ابن إسحاق البغدادى المقرئ، وقال لى: قرأت بها القرآن على أبى طاهر عبد الواحد ابن عمر بن أبى هشام المقرئ ما لا أحصيه كثرة، وقال: قرأت بها على أبى الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس، وقال: قرأت على أبى عمرو، وقال: قرأت على اليزيدى، وقال: قرأت على أبى عمرو.

\*\* وأما رواية أبى شعيب السوسى: فحدثنا بها خلف بن إبراهيم بن محمل المقرى، قال: حدثنا أبو مبد المقرى، قال: انبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الأنصارى النسائي، قال: أنبأنا أبو شعيب، قال: أنبأنا اليزيدى الرحمن أحمد بن شعيب الأنصارى النسائي، قال: أنبأنا أبو شعيب، قال: أنبأنا اليزيدى عن أبى عمرو، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد المقرى، وقال لى: قرأت بها كذلك على عبد الله بن الحسن المقرى وقال: قرأت بها كذلك على النحوى، وقال: قرأت بها كذلك على أبى عمرو، وقال أبى عمرو، وقال أبو عمرو الدانى: حدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن عبد الرحمن بن عبدوس عن أبى عمرو الدورى عن البيزيدى عن أبى عمرو، وأنبأنا بها أبو الحسن شيخنا، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن سليمان عن أبى شعيب عن اليزيدى عن أبى عمرو، وهذا البدر الثالث أبو حموو بن العلاء البصرى المازنى من بنى مازن، كازرونى الأصل، أسمر طويل، واختلف في اسمه فقيل: اسمه كنيته، وقيل: زبان، وقيل غير ذلك، قرأ على جماعة من التابعين بالحجاز والعراق، منهم اسن كثير ومجاهد وسعيد بن جبير على ابن عباس على أبى على النبى على منهم اسن كثير ومجاهد وسعيد بن جبير على ابن عباس على أبى على النبى على منهم اسن كثير ومجاهد وسعيد بن جبير على ابن عباس على أبى على النبى على منهم اسن كثير ومجاهد وسعيد بن جبير على ابن عباس على أبى على النبى على

#### إسناد قراءة ابن عامر

فأما رواية ابن ذكوان: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: أنبأنا أحمد بن موسى ابن مجاهد، قال: أنبأنا أحمد بن يوسف الشعلبي، قال: أنبأنا عبد الله بن ذكوان، قال: أنبأنا أبوب بن تميم التميمي، قال: أنبأنا يحيي بن الحارث الذماري، قبال: قرأت على ابن عامر، وقال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على عبد العزيز بن جعفر الفيارسي المقرئ، وقال لي: قرأت بها على أبي بكر منحمد بن الحسن النقاش، ورواها وقال: قرأت بها بدمشق على أبي عبد الله هارون بن موسى شريك الأخفش، ورواها الأخفش عن عبد الله بن ذكوان.

\* وأما رواية هشام: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: أنبأنا ابن مجاهد، قال: حدثنا الحسن بن أبى مهران الجمال، قال: أنبأنا أحمد بن يزيد الحلواني، قال: أنبأنا هشام بن عمار، أنبأنا عراك بن خالد المزنى، قال: قرأت على يحيى بن الحارث الذمارى، وقال: قرأت على عبد الله بن عامر، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبى الفتح شيخنا، وقال لى: قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال

لى: قرآت بها على محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبدان، وقال: قرآت على هشام، وهذا البدر الرابع عبد الله بن عامر اللعشقى التابعي قرآ على المغيرة بن أبي شهاب على عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ وعلى أبي الدرداء على النبي على الله .

#### إسناد قراءة عاصم

\* فأما رواية أبى بكر: فحدثنا بها محمد بن أحمد بن على الكاتب، قال يحيى ابن مجاهد: قال أنبأنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعى قبال: أنبأنا أبى، قال: أنبأنا أبى قال: أنبأنا أبى قال: أنبأنا أبى بن آدم، قال: أنبأنا أبو بكر عن عاصم، وقرأت بها القبرآن كله على فارس بن أحمد المقرئ، وقال لى: قرأت على إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد البغدادى المقرئ، وقال لى: قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطى، وقال لى: قرأت على شعيب بن أيوب قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطى، وقال لى: قرأت على شعيب بن أيوب الصيرفى، وقال لى: قرأت بها على يحيى بن آدم عن أبى بكر عن عاصم، قال أبو عمرو: وقرأت بها على فارس بن أحمد، وقرأت بها على عبد الله بن الحسين، وأخبرنى أنه قرأ على العميرفى عن عن أبى بكر عن عاصم.

\* وأما رواية حفص: قحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غليون المقرئ، قال: أبانا بها أبو الحسن على بن محمد بن صالح الهاشمى الضرير المقرئ بالبصرة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، وقال لى: قرأت على أبى محمد عبيد بن الصباح، وقال لى: قرأت على عاصم، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبى الحسن، وقال لى: قرأت بها على البهاشمى، وقال: قرأت على الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم، وهو عاصم بن أبى النجود وكنيته أبو بكر تابعى قرأ على عبد الله بن حبيب السلمى وزر بن حبيش الأسدى على عثمان وعلى وابن مسعود وأبي وزيد - رضى الله عنهم - على النبى كله.

#### إسناد قراءة حمزة

\* فأما رواية خلف: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: أنسأنا ابن مجاهد، قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم، قال: حدثنا خلف عن سليم عن حمزة، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبي الحسن شيخنا، وقال لى: قرأت بها على

محمد بن أبى الحسن بن يوسف بها نهارين الحرتكى المقرى بالبصرة، وقال لى: قرأت بها على أبى الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان، وقال لى: قرأت على الديس بن عبد الكريم قبل أن يقرأ باختيار خلف وقال لى: قرأت على سليم، وقال: قرأت على حمزة.

\* وأما رواية خلاد: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن أحمد بن هارون المزوق عن أحمد بن يزيد الحلواني عن خلاد عن سليم عن حمزة، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبى الفتح الضرير شيخنا، وقال: قرأت بها القرآن كله على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لى: قرأت بها على أبى بكر محمد قرأت بها على محمد بن أحمد بن شنبوذ، وقال لى: قرأت بها على أبى بكر محمد ابن شاذان الجوهري المقرئ، وقال لى: قرأت على خلاد، وقال لى: قرأت بها على سليم، وقرأ سليم على حسرة، هو حسرة بن حبيب الزيات الكوفي، ويكنى أبا عمارة، كان تركيا متورعاً، صبوراً على العبادة، متحرزاً عن أخذ الأجرة على القرآن، قرأ على جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر على أبيه زين العابدين على أبيه الحسين على أبيه على بن أبي طالب ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ وقرأ حمزة أيضاً على الأعمش على يحيى بن وثاب على علق على ابن مسعود، وقرأ حمزة أيضاً على محمد بن أبي ليلى عن أبي ليلى على أبي المنهال على سعيد بن جبير على عبد الله بن عباس على ليلى عن أبي ليلى على أبي المنهال على سعيد بن جبير على عبد الله بن عباس على وعلى من كعب، وقرأ حمزة أبضاً على حمران بن أعين على أبي الأسود على عثمان وعلى وابن مسعود وأبى على النبي النبي النبي قراء عثمان وعلى وابن مسعود وأبى على النبي على النبي النبي قراء عثمان وعلى وابن مسعود وأبى على النبي قراء عثمان وعلى وابن مسعود وأبى على النبي قراء عثمان وابن مسعود وأبى على النبي قراء عشراء وابن مسعود وأبى على النبي قراء عشراء وابن على النبي الأسعود وأبى على النبي الأسعود وأبى على النبي الأسعود وأبى المنان وابن على النبي الأسعود وأبى المنان وابن على النبي الأبي المنان وابن على النبي المنان وابن على المنان وابن المنان وابن على المنان وابن المنان وابن المنا

### إسناد قراءة الكسائي

\* فأما رواية الدورى: فحدثنا بها أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن المعدل، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الدمشقى، قال لنا جعفر بن محمد بن أسد النصيبى: قال: حدثنا أبو عمرو الدورى عن الكسائى، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبى الفتح الضرير، وقال لى: قرأت بها على عبد الباقى بن الحسن، وقال: قرأت على محمد بن على المجلندى المسوصلى، وقال: قرأت على جعفر بن محمد، وقال لى: على أبى عمر وقال لى: قرأت على الكسائى،

\* وأما رواية أبى الحارث: فحدثنا بها محمد بن أحمد قبال: حدثنا ابن مجاهد، قبال: حدثنا محمد بن يحيى عن أبى الحارث عن الكسائى، قبال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد، وقال لى: قرأت بها على أبى الحسن عبد الباقى بن الحسن المقرى، وقبال لى: قرأت بها على زيد بمن على، وقبال لى: قرأت على الحسن على أحمد بن الحسن المعروف بالبطى، وقبال: قرأت على محمد بن يحيى الكسائى الصغير، وقبال لى: قرأت على آبى الحارث، وقال لى: قرأت على الكسائى، وهو أبو الحسن على بن حمزة النحوى، مولى لبنى أسد من أولاد الفرس، قبيل: الكسائى من أجل أنه أحرم فى كساء، قرأ على حمزة الزيات، وقد تقدم سنده، وقرأ على عيسى بن عمر، على طلحة بن مصرف، على النخعى، على علقمة، على ابن مسعود، على النبي ﷺ.

# إسناد قراءة أبي جعفر

\* فأما رواية ابن وردان: فحدثنا بها الشيخ/ أبي حفص عمر بن الحسن بن يزيد الخراعي بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد السعدى مشافهة عن الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن اللغوي، قال: اخبرنا أبو محمد عبد الله بن على السغدادي، قال: أخبرنا الشريف أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني، قال: أنبأنا إبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشطوري، قبال: أنبأنا أبو الفرج محمد بن أحمد ابن هارون الرازي، قال: أنبأنا أبو العباس الفيضل بن شاذان بن عيسى الرازي، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني، قال: أنبأنا عيسى بن قالون، قال: أخبرنا عيسى بن وردان، قلت: وقرأت بها القرآن كله على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصرى، قال: قرأت بها القرآن كله على الكمال إبراهيم بن أحمد الحسن الثقفي الكسائي، أنبأنا أحمد بن الحسن عبد الله بن شاكر الصيرفي، أنبأنا أبو العباس أحمد بن مسهل الظبيان، أنبأنا أبو عمران موسى بن عبد الرحمن البزار، أنبأنا محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين الأصبهاني، أنبأنا سليمان بن داود ابن عيسى بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أنبانا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدنى بن سليمان بن جماز، قلت: وقرأت بها القرآن كله على أبي عبد الله محمد ابن عبد الرحمن الحنفي، وقرأت بها القرآن كله على مجمد بن أحمد المصانع،

وقرأت بها على أبى اليمن، وقرأ بها على سبط الخياط، وقرأ بها على الأستاذ أبى طاهر أحمد بن على بن عبد الله بن سوار، وقرأ بها على أبى الحسن بن أبى بكر محمد بن عبد الله بن المرزبان الأصبهائي، وقرأ بها على أبى عمر محمد بن أحمد ابن عمر الخرقي، وقرأ بها على محمد بن قارس التميمي، قال: قرأت بها على أبى اليمن الكندى، قال: قرأت بها على الإمام أبى منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون البغدادي، قال: قرأت على أبى طاهر محمد بن راسين الحلي، قال: قرأت بها على أبى بكر بن هارون، قال: قرأت بها على أبى بكر بن هارون،

\* وأما رواية ابن جماز: فحدثنا بها إسمحاق بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حاتم الجذامي بقراءتي عليه عن أبي حفص عمر بن غدير بن القواس الدمشقي، حدثنا أبو اليمن بين الحسن البغيدادي، أنبأنا أبو محمد سبط الخياط، أنبيأنا الأستياذ أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطى، حدثنا الإمام أبو القاسم يوسف بن جبارة الهذلي، حدثنا أبو نصر منصور بن أحمد الفهدري، أنبأنا أبو الحسن عن ابن محمد الخبازي، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الجوهري، أنبأنا محمد بن أحمد بن جعفر بن محمود بن الأشناني، وقرأ بها على محمد بن محمد الثقفي الكسائي، وقرأ بها على ابن شاكر، وقرأ بها على ابن سهل الطيبان، وقرأ بها على أبي عمران الخزاز، وقرأ بها على ابن رزين، وقرأ بها على الهاشمي، وقرأ بها على ابن جعفر، وقرأ بها على ابن جماز، وقرأ ابن وردان وابن جماز على أبي جعفر، فهو يزيد بن القعقاع المخزومي، كان تابعيًا، كبير القدر، انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة، وكان يقرأ في مدينة رسول الله ﷺ سنة ٦٣هـ ثلاث وستين، قال بحيى بن معين: كان إمام أهل زمانه في القراءة، وكان ثقة، ومسحت أم سلمة زوج النبي ﷺ على رأسه وهو صغير، ودعت له بالبركة، وكان شيخ نافع، وقدمه عبد الله بن عمر في الكعبة فصلى بالناس، قال نافع: لما غسل أبو جعفر نظروا ما بين نحره وفؤاده مثل ورقة المصحف، فيما شك أحد ممن حضره أنه نور القرآن، ورثى في المنام بعد موته فقال: بشروا أصحابي وكل من قرأ قراءتي أنَّ الله قد غفر له وأجاب فيسهم دعوتي، قرأ على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي رسيعة المخزومي وعلى عبد الله بن عباس الهاشمي وعلى أبي هريرة وقرأ هؤلاء الشلالة على أبيّ وابن عباس أيضًا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله 越.

#### إسناد قراءة يعقوب

قاما رواية رويس: فحدثنا بها الشيخ/ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الخضر الحنفى بقراءتى عليه، قال: أخبرنا بها أبو العباس أحمد بن أبى طالب بن أبى النعيم الصالحى، قال: أنبأنا أبو طالب عبد اللطيف بن محمد القبيطى فى كتابه عن أبى بكر أحمد بن على المقرى عن أبى طاهر على بن على المقرى الأستاذ عن أبى الحسن على بن محمد بن على الخياط عن أبى الحسن بن سليمان النحاس عن أبى الحسن على بن محمد بن فافع البغدادي عن أبى عبد الله الدلال محمد بن أبى بكر محمد بن هارون بن نافع البغدادي عن أبى عبد الله الدلال محمد بن المتوكل المعروف برويس، قلت: وقرأت بها على أبى محمد عبد الرحمن بن أحمد المتوكل المعروف برويس، قلت: وقرأت بها على أبى محمد عبد الرحمن بن أحمد المتعرى على إبراهيم بن أحمد السكندري على البغدادي على أبي العز السكندري على أبى الحسن على عبد الله بن على المحمامي على النحاس على التمار على رويس على يعقوب.

\* وأما رواية روح فحدثنا بها أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الشيرازى عن أبى الحسن على بن أحمد المقرى على أبى اليمنى الكندى شفاها عن أبى محمد البغدادى عن أبى الفضل عن المشريف المكى عن محمد بن حسين الفارسى عن أبى الحسين على بن محمد بن إبراهيم بن هشام المالكى عن أبى العباس محمد بن يعقوب بن المحجاج بن معاوية النميمى عن أبى بكر محمد بن وهب بن يحيى بن المعلاء الثقفى البغدادى عن روح بن عبد المؤمن البصرى، قلت: وقرأت بها على أبى محمد بن أحمد بالقاهرة على أبى عبد الله الصائغ على إسحاق الدهشقى عن زيد بن الحسن على محمد بن الحسن على محمد بن على على أبى المشمشقى عن زيد بن الحسن على محمد بن الحسن على محمد بن عبد المائم على أبى المشمل على أبى المشمل على أبى المشمل بن سوار على أبى القاسم المسافر ابن أبى الطيب بن عباد المصرى على ابن وهب على روح على يعقوب، وهو إمام ورع زاهد تقى، قرأ على أبى يحيى مهدى بن ميمون وعلى جعفر أبى الأشهد بن حبان، وقيل: على أبى عمرو نفسه، وقرأ أيضاً على الجحدرى على سليمان بن قته، وهو قرأ على أبى وزيد، وقرأ أبو الأشهب على أبى رجاء عمران بن طلخان العطاردى، وقرأ على أبى موسى الأشعرى، على رسول الله ﷺ

#### إسناد قراءة خلف

فاما قراءة رواية الوراق: فحدثنا بها أبو الحسن عمر بن الحسن بقراءتي عليه ظاهر دمشق عن شيخه الإمام الخطيب ابن العباس أحمد بن إبراهيم بن عمرو الفارسي الشافعي، قال: أخبرني والدي عن أبي السعادات الأسعد بن سلطان الواسطي، أنبانا أبو على الأوسطي، أنبانا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الخضر السويدي، أنبانا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن مرة المعروف بابن أبي عمر النقاش، أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق، قلت: وقرأت بها القرآن كله على كل من الشيخين/ أبي عبد الله المحنفي وأبي محمد الشافعي، وقرأ كل منهما على ابن عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعمري، وقرأ بها على الكمال بن فارس، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على أبي القاسم، وقرأ بها على بن موسى الخياط، وقرأ بها على أبي القاسم، وقرأ بها على بن موسى الخياط، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن على بن موسى الخياط، وقرأ بها على أبي الحسين السونجردي، وقرأ بها على أبن أبي عمر الطوسي، وقرأ بها على إسحاق الوراق، وقرأ بها خلف.

# وأما رواية إدريس: فحدثنا بها أحمد بن محمد بن الحسين المفارسي بقراءتي عليه، أنبأنا على بن أحمد في ما شافهني به عن زيد بن الحسن البغدادي، أخبرنا أبو القاسم بن أحمد الحريري، أنبأنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد الخياط، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله العداد، أنبأنا إدريس بن عبد الكريم الحداد، أبانا إدريس بن عبد الكريم الحداد، قلت: وقرأت بها القرآن كله على الشيخ/ أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الواسطي، وأخبرني أنه قرأ بها القرآن كله على محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعدل، وقرأ بها على إبراهيم بن أحمد، وقرأ بها على أبي اليمن، وقرأ بها على أبي المعدل، وقرأ بها على أبي الشريف محمد سبط الخياط، قال: قرآت بها القرآن من أوله إلى آخره على الإمامين الشريف أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي وأبي المعالى ثابت بن بزاد بن أبراهيم البقال، فأما الشريف فأخبرنا أنه قرأ بها على الإمام أبي العباس أحمد بن أبي العلا محمد بن على بن يعقوب الواسطي، وقرأ الواسطي من الكتاب على الإمام القاضي أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، وقرآ الواسطي من الكتاب على الإمام البزار أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، وقرآ الواسطي من الكتاب على الإمام البزار أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، وقرآ الواسطي من الكتاب على الإمام إبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، وقرآ الواسطي من الكتاب على الإمام إبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، وقرآ الواسطي من الكتاب على الإمام إبي بكر أحمد بن على خلف فه و أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار

بالراء، راوى حمزة، كان إماماً ثقة عالماً، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، قرأ على سليم صاحب حمزة، وعلى يعقبوب بن خليفة الأعشى صاحب أبى بكر، وعلى ابن زيد سعيد بن أوس الأنصارى صاحب المفضل، وقرأ أبو بكر والمفضل على عاصم الكوفى متصلا إلى رسول على

فهـذه الأسانيد التي أدت إلينا هذه السروايات رواية وتلاوة وغير ذلك من الأسسانيد المذكورة في «النشر».

وأوصى ولدنا المسذكور بتقنوى الله ـ تعالى ـ وأن لا ينسسانى من دعواته الصسالحة نى خلواته وجلواته، وأجزته أن يقرأ قراءة ورواية ووجها، كما سبق ـ يسر الله له أمره، وسهل ـ.

وكان الفراغ من تلقى هذه الخسمة المباركة صبح يوم الخميس الخامس عشر من شهر رجب الفرد سنة ١٣٤٧هـ (ألف وثلاثمائة وسبع وأربعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام).

وتمت الإجازة كتابة عصر يوم الجمعة الرابع عشر من شهر شعبان المعظم سنة ١٣٤٧ (ألف وثلاثمائة وسبع وأربعين هجرية) الموافق من السنة الميلادية ٢٥ يناير سنة ١٩٢٩م (ألف وتسعمائة وتسع وعشرين) والحمد لله أولا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا.





# فِي الدِفاعِ عَنْ قِراء التَّالَقُ الْمِجيدُ

تأليف لأمتناذ الدكوز

معلىنياز عينيت

غَفَهُضْ فِي القِراء اتْ وَعُلُومُ الْعَرَاتِ عُصْنُو لِحَنَتْ أَمُولِجَعَتْ الْمُصَائِعِتْ بَالْأَزْعَ لِلشَّرُفِيثَ ذُكُورُاهُ جِيْفِ الْآدَابِ الْعَتِرَيْتِية

